

الحمد لله لذي شرع الما في هذا الدين الطاهم ما ارتضاه \* وتعرف الينا بنعائه والائه فبأسائه وصفاته عرفناه \* واشهدان لا اله الا الله وحده لا شريك له \* المتعالى عن المشاركة والمشاكله \* المتمجد في قدوسيته \* المتوحد في آلهيته \* لافاعل في الوجود ولا رب سواه \* واشهد ان سيدنا ﴿ محمداً ﴾ عبده ورسوله افضل خلق الله \* نبي الاببياء والمرسلين \* والمبعوث رحمة الى كافة الخلق اجمعين م المخصوص بالشفاعة العظمي ﴿ والمقام الاسما ﴿ والمَكَانَةُ الزَّلَقِ عَنْدَ اللَّهُ ﴿ صَلَّى اللَّهُ وسلم عليه وعلى آله ينابيع الكلام والحق ثنى ﴿ واصحابه مصابيح الهدے لكل الخلائق \* الذين اسسوا قواعد الدين \* وشيدوا اركانه بالادلة والبراهين \* فرضوا عن الله ورضى عنهم الله \* صلاة وسلامًا دائمًا ابدا \* في كل لمحة ونفس مَا فَرَقَدُ الله \* وما دامت في الدنيا والآخرة رحمة الله \* ( اما بعد )فيقول راحي فيض مولاه الوفي \* محمد بن السيد خليل القاوقيمي الحنفي \* ابن السيد إبراهيم الطرابلسي شام \* المشهور بابي المعا. ل بين الانام \* اتحفه الله وإحبابه باشراق انواره العظام \* قد اتفقت العقلاء على وجود الصانع \* ولا بد لهذا العالم من

مؤثر مريد ضار نافع \* فيستحق الانفراد با ما ٥ \* والتدين بالا قياد ما امر به واداده \* ولا دين الا دين الا من الا من الا من العلم على التدين به على الحاص والعام قال تعالى في كتابه المبين ﴿ ومن بنتغ غير الاسلام دياً فلن يقبل منه وهو في الأخرة من الخالسرين \* واركان هذا الدين \* خمسة كم قال سيد المرسايين \* شهادة أن لا أله الا الله \* وان الله عمداً مج رسول الله \* واقام الصلاه وإياث الزكاه \*وصوم روضان، حج البيت الحرام « المستطيع من كافة الانام \* والشهادة ان عاده وبأله \* والاربعة الياقية اوتاده وطناله \* فن اقام الحدة القد كل دينه \* وتم ايمانه ويقينه \* فعن َّلي ان اجمع في هذه الخسه \* شيئًا يصلح المرة به نفسه \* واذكر فيه اختلاف المذاهب \* ليكونزادًا ومطية لكل ذاهب ﴿ وَ"هميته "غاية الطالبين \* فيما يجب من احكام الدين \*" والله الكريم اسأل و نجاه ذيه العظلم اتوسل \* أن ينفع به عباده \* و بديم به لافا ه \*و يجعله خالصاً لوجهه الاعظم ٥ وسبياً للنجاة والورود على حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم \* انهجواد كريمٍ \* وهاب عظيم ﴿ وهو حسبي وكفي ﴿ والله على عباده الذين اصطفى ﴿ القد، قد ا ا لم إن الواجب على كل عبد ذكر أو أنثى حر أو عبد أن يعرف أولاً لا له الالله . ﴿ محمد ﴾ رسول الله \* و نجب على الآبا والامهات أن يعلموها اولادهم فأذا عرفها وجب عليه ان يعرف معناها ومضمونها لانها جمعت عقائد الدين ولايقبل من احد الاسلام الابها . ثم يجب عليه الصلاة ومعرفتها وما يلزمها من الطهارة والشروط والاركان وما يفد دها وغير ذاك - قال عليه الصلاة والملام الصلاة عهاد الدين فمن اقامها فقد اقام الدين ومن تركها فقد هدم الدير . فأذا جاء رمضان وجب عليه الصياء وما يجب عليه فيه من الاحكام فأذا ملك المال وجب إعليه الزكاة وشروطها الحال فان استطاع حجو البيت الحرام وجب عليه وما فيهمن

الاركان والاحكام وهاانا ابين ذلك على انترتيب مستعيناً بالقوى القريب الجبيب ﴿ فَصَلَ ﴾ لا تكليف الا بالمقل والاحتلام عند كافة الاعلام الا أن الامام لا ظم الاجل قال العقــل كاف في معرفة الله عز وجل وأبه قال المعتزلة · فعرفة الله أول الواجبات أذ هي أصل المعارف الدينية وعليها يتفرع وجوب كل واجب وهو اختيار الامام الاشعري والمراد بها مغرفة ما يجب لله سبحانه وما يستحيل وما يجوز واختار قوم ان اول واجب النظر الموصل الى مغرفة نحو العالم صنعة وكل صنعة لا بدلها من صانع وقال بعضهم اول واجبالقصد إلى النظر الصحيح اي توجيه القلب إلى النظر بقطع العلائق المنافية كالكبر والحسد ونغض العلماء ويسمى ذاك اول هداية الله للعبد واختاره كثيرون من اهل السنة واعتمد آخرون أن النطق بالشهاد تين أول وأجب مع جزم القلب عليها ﴿ فصل ﴾ يفترض على كل عاقل أن يعوف أن الله تعالى ذات لا كالدوات حصف بالاسماء والصفات . نزه عن المشابهة والمشاكلة والمثلية والصورة والجسمية والكيفية والتركيب والجزئية والجوهرية والعرضية مقدس ع في الجهات والحدود والصاحبة والوالدة والمولود موجد لجميع المخلوقات حتى الحركات والسكنات سيف العلويات والسفليات يعلم وساوس الصدور تعلقت قدرته بكل مقدور فما في الوجود من طاعة ولا عصيان ولا ربح ولا خسرات ولا ضيأ ولا ظلام ولا منع ولاانعام ولاحياة ولاموت ولاحصول ولا فوت ولا جوهل ولا عرض ولا صحة ولا مرض ولا فرح ولا ترح ولاروح ولا شبع ولا بياض ولا سواد ولا رقاد ولا سهاد ولا تركيب ولا تحليل ولا كثير ولا قليل ولا لون ولا كون ولا حين ولا اين ولا ضي يولا صون الا وقد تعلقت به قدرته ونفذت به ارادته وسبق به علمه فلا مر بد في الحققة سواه وليس للعبد حيلة فيما 'قضاه ل

المحاط بكل شيء عماً وغنم ذنوب المذنبين كرماً وحما انفرد بالايجاد والاعدام والتدبيران الله على كل شيء قدير فهو الواحد الاحد الفرد الصمد لا شريك له ولا ضد ولا معين ولا مشير ولا أنه عجزت الاملاك والافلاك عر ١ \_ ادراك احطريته وتحيرت الباب المقول بالذهول عن الوصول الى تحقيق ذاته وعظمته موجود بذاته من غير علة واحد احد لا من قله له القدم الذاتي والبقاء الصفاتي. قائم بنفسه غني عن العالمين لا له الا هو الحلاق الرزاق دو القوة المتين ﴿ فَصَلَ ﴾ لولم يكن سبحاله موجودًا ما كان باهي صنعه مشهودًا ولو لم يكن وجوده واجباً لنفسه وغناه مطلقاً في كال قدسه مع اتصافه بالوجود والكال لكان ممكناً وهو لعمري محال اذلوكان مكنا لافلقر الى المرجح في وجوده تنزه ونقدس في كاله وجوده ولو افنقر بنوع ما فليس يغنى مطلقاً ولكان من جملة العالم لكوله كان علامة تدل على مرجعه وهو الغنيّ على الاطلاق ومن له هــذا المعنى ثم اوجد العالم فما اوجده لافئقاره وانما اوجد العالم للعالم كيف لا وهو الغني عن العالمين • ومعنى القدم الله لا ايتداء لوجوده ومعنى البقا الله لا آخر لوجوده فلولم يكن سبحانه قديماً لكان جل وعلا عديماً ولو كان يلحقه العدم لا نتفي عنه القدم فَكَانَ مَنَ جَمَلَةُ الْمُعَلِّوقَاتَ مُعَنَّاجًا لَاحْعَدَثَّاتَ كَيْفُ وَهُو الْغَنِّي الْمُطَّلَق وَفَقَر كل شي اليه محقق فهو الازليّ القديم بلا بداية وهو الابدي الباقي بلانهاية هو الاول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شي عليم الخالق الملق العلي العلى العلي العلى الحكيم ﴿ فصل ﴾ اعلم ان كل مغلوق لا بد ان يكون اما جوهرًا او عرضاً والجوهر عبارة عن الجزء المتحيز الذي لا ينقسم ومنه يتركب الجسم · والعرض بفتح العين المهملة والراء هوما لا يقوم بنفسه كالبياض وسائر الالوان والكرم ل والشَّجاعة وسائر الصفات· والجسم ما تركب من ثلاثة اجزا. الطول والعرض ٍ

والعمق وقيل الجسم المقيز القابل للقسمة فعلى هذا يكون المركب من جؤهرين فردين جسماً عند اهل السنة ومعلوم ان كل مركب حادث والله سبحانه يستحيل في حقه الحدوث فليس بجسم ولا متجزء اي ليس له اجزاك فالمتجزء باعتبار تالف. يسمى مركباً وباعتبار انعلاله اليها يسمى متبعضاً وكل ذلك مستحيل على الله تهالى لما فيه من الاحتياج المنسافي للوجوب كيف وهو الغنيّ عن كل ما سواه · واما . كونه تعالى ليس بجوهر فلأنه غير متحيز اذكل متحيز محدود مفلقر والله غني عن كل ما سواه · واماكونه تعالى ليس بعرض فلانه تعالى ذات وكذاكل صفة من صفاته او اسم من اسمائه او فعل من افعاله او حكم من احكامه يستحيل ان تكون عرضاً لان العرض لا يقوم بذاته بل يفلقر الى محل وهو الجسم يقومه اي يجعله قائمًا فوجود العرض في نفسه وهو وجوده في الجسم فلو كان تعالى عرضاً لا حتاج الى محل يقومه فكان ممكنًا لا واجبًا وهو معال ولان العرض يستحيل بقاؤه والاككان البقاء معنى قائمًا به فيلزم قيام المعنى بالمعنى وهو محال لان قيام العرض بالشيء معناه ان تحيزه تابع اتحيزه والعرض لا تحيزله بذاته حتى يتحميز غيره بتبعيته وذلك محال على الله الذي يجب بقاؤه وغناه لقدس وتمعد في خطمته وعلاه • واما تنزهه تعالى عن الجهة فللزوم الحد في ذانه فالجهات كابها • ن توابع الاجسام واضافاتها فلوكان تعالى في جهة اوله تعالى جهة لكان مشابها للعوادث وهو باطل واما رفع الايدي عند الدءاء فلان السماء منزل البركات وقبلة الدعوات والله فوق كل موجود بالقهر والاستيلاء وهو القاهر فوق عباده وهو اللطيف الخبير · واما تنزهه عن المكان فلان المكان مخلوقة ولازم للتحــديد فالمكان ما استقر عليه الجسم لا فيه والحيز ما اللاءه الجسم فالمكان والحيز امران نسبيان من لواحق الاجسام وتوابعها والله تعالى كان والازمان والامكان وهو

آلاً ن تلي ما عليه كان خلق المتمكن والمكان وانشأ الخسلق والزمان وقال انا الله الاحد الديان الحي الهيوم الذي لا يؤده حفظ الهضلوقات انشأ الكرسي واوسعه الارض والسموات وخلق العرش من غير حاجة اليه واستوى باسمه الرحمن عليه فنؤمن به كما قاله وعلى المعنى الذي أراده والمزه افكارنا واقواهنا عن مناه اذالعرش استوی به تعالی و ا حواه تعالی ان تحله الحوادث او بجلها او تکون بعده او یکون بعدها بل كان تعالى ولا شي، معه بل القن كل شي خالقه وصنعه فان القبل والبعد من صبغ الزمان الذي ابدعه واخترع اللوح والقلم الاعلى واجراه كاتباً علمه سيف ضقه الى يوم الفصل والقضُّ وكل ذلك من غير حاجة اليه ولا موجب اوجب ذلك عليه لكن علمه سبق بان يخلق ما خلق ومن يقل بالعلة او وجوب الصلاح والاصلح فقد خسروما افلح فهو سبحانه الواحد القهار الفاعل ما شاء بالاختيار من غير معين ولا مشير ولا تفكر ولا نظير قالت قريش يا ﴿ محمد ﴾ صف لنا ربك الذي تدعنا اليه فانزل (قل) يا محمد لمن عبد الذي سالتم (هو الله احد) فالله اسم دال على جميع صفات الكمال واحد يدل عني مجامع صفات الجللال فالواحد الحقيقي ما يكون منزه الذات عن اعماء التركيب والتعدد وما يستلزم احدها كالجسمية والتحيز والمشاركة في الحقيقة وخواصها كوجوب الوجودوالقدرة الذاتية والحكمة التامة المقلضية للالوهية شمني الواحد الموجود الذي لا يعض له ولا انقسام لذاته فالله تعالى واحد لا من جهة العدد ( الله الصمد ) السيد المصمود اليه اي المقصود في الحوائج اذ هو الغني على الاطلاق وكل ما سواه محتاج اليه ( لم يلد ) لانه لم يجانس ولم يفاقر الى ما يعنيه او يخلفعنه لامتناع الحاجة والفناء عليه (ولم يولد) لانه لا يفتقر الى شي ولا يسبقه عدم (ولم يكن له كفو ااحد) الى لم يوجد احد يماثـله و يشابهه بوجه من الوجوه من صاحبة وغيرها اذ لوكان

هناك واحد غيره لشأبهه ولوشابهه احد لا يخلواما ان يشابه سيف كل الوجوه فيكون آلها قل لو كان فيهما الهة لا الله الهسدتا اي لم توجد السموات والارض سواة اتفقا او اختلفا ولو شابههمن بعض الوجوه فيلزم العجز والافتقار للوجه لذي لم يشابهه وما جاز على احد المثالين جاز على الآخر فيلام ان لا يوجد شيء من المالم وهو باطن فهو سبحانه الواحد في ذاته وصفاته وافع له ولو تركبت ذاته تعالى من اجزا مُفاما ان لقوم صفات الالوهية بكل جزءٌ او ببعض او بالمُعِموع وعلىٰ كل يلزم عدم وجود شيء من العالم وهو باطل قال ابو على الروذبادي وجدنا الشرك على تُم نية انواع على التنقص والتقاب والكثرة والعدل والعلة والمعلول والاشكال والاضداد فنفي سبعانه عن صفته وذاته نوع الكثرة والعدد بقوله قل هو الله أحد ونفى الننقص والنقلب بقوله الله الصمد ونفي أعلة والمعلول بقوله لم يلد ولم يولد و في الاشكال و لانسداد بقوله ولم يكن له كفوءًا احد، واما وحدة الصفات فهي عبارة عن وجود صفات لا تشبه صفاته او انه تعالى ليس له صفتان من جنس واحد اذ نو کان له قدرتان مثلاً او ارادتان او علمان لزم ان لا یوجد شی ا من العالم لانه لا بد من تعطيل النفوذ اما لكاتي الارادتين منالا أو لاحداها فيلزم العجز والافتقار وهو الغنيُّ على الاطلاق - واما وحدانية الافعال ڤمناهانه المنفرد ولايجاد والاعدام والخلق والرزق والكبير والصغير سواء انما امره اذا اراد شيئًا ان يقول له كن فيكون فلو كان لاحد تأثير في شيءُ من المكنات لزم عجزه تعالى عن ذلك الشيء وهو يستلزم العجز عن سائر المكنات ولوكان عاجزا لما وجد شيءٌ من المالم وهو باطل فكل ذات من ذوات المغلوقات وكل ذرة في ا الارض والسموات وكل صفة وكل اسم وكل فعل وكل حكم جميع ذلك حادث مخلوق لله تعالى لا يشاركه أفي ذلك مشارك اصلا لاطبيعة ولا قوة ولا كوكب

ولا سَبِ مَطْنَقَ فَهُو الْحَالَقُ الْبِارَى ۚ الشَّايَّ لَمُ يَدَ أَيْسَ كَمُثَلِمَ شَيْءُ رَهُو السَّمِعَ الصير ، وأما الوحدانية في احكامه تعلى فعي كرقل والله يحضم لا معتب لحكمه والحكم هو لامر والنهي وهو واحد ولكنه كثير بالمتعاقبات من احوال ا لَكَمَاهَين وحكمه قديم لكنه تبين في الحلق لانه حادث فهو سجمانا ازل الكاب وشرع الشرئع وأرسل لرسل إلغرن عنه قوله وايتكمون بحكمه فالاحكام كزيها راعِمة الى قوله الحق ومستدة الى خبره الصدق وهو الذي يافذ ما على يد من شاء من خلقه في الدنيا و ينفذها في لآخرة من أبير واسطة وهو الدسيك حكم تيسير الطاعة لمن شه والشقاءة على من شاء وحكم بترتيب الاسراب و بتوحهها الى المساق و بتريب العادة وغير ذلك له الحكم واليه ترجعون ( له صفات قديمة ا أزَّيَّةً ) قَائِمَةً بِذَالِهُ الْعَلَيْةُ مَهُمَا الْقَدَرَةُ ) وهي صفة توثر في المقدور على وفني الارادة فهوعلى كل شيء قديركم تشهدله مصاوعاته ا والارادة النفسص المك يبعض ما يجوز عليه وترادفها المشيئة ما شاء الله كان وما لم يكن وما تشاوأن الا أن يشاء الله ولتعلق القدرة والارادة بجميع المكنات فيتناول افعالنا لاختيار تم كحركاتنا وسكناتنا وماله سبب كالاحرق الموجود عند ماسة النار وما لاساب له كلق الساء وتأثير القدرة فرع تشير الارادة اذلا يوجد مولانا شيئا ولايمده الا ما اراد وجوده او اعدامه وتأثير الارادة على وفق العلم فكل ما علم الله انه كون من المكنات اولا يكون فذلك مراد الله سبحانه فالارادة خالفت الامر ورزادفه الرضي والمحبة ا والعر المتعلق بجميع الواجبات والجائزات والمستحيلات ا وعلم إلله تعالى صفةواحدة لا لتعدد بتعدد المعلومات ينأتى بها الاحاطة بالاشياء على ماهي عليه موجودة كانت او معدومة معالة كانت او ممكنة قديمـــة كانت او حادثة مزئبة كانت اوكاية متناهمة كانت او نبير متناهية فالله تعالى عالم بجميع

ذاك عالم الغيب والشهادة فنعالى على يشركون وما وردمن نحو قوله تعالى ثم بعثناهم لنه إلله فيناه ليظهر متعلق علما ومثله فايعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين\* ويتنع كون علم الله بالاعلقاد او النظر او كونه كسبيًا او ضروريًا او بديهيًا او يقينيًا او تصورًا او تصديقاً لانه صفة قديمة ومع ذلك لا تعدد فيه ولا تكثر ( والكلام ) صفة ازلية قائمة بذته تعالى منافية للسكوت الذي هو ترك التكام مع القدرة عليه والآفة التي هي عدم مطاوعة الآلة اما بحسب الفطرة كما حيف الخرس او بحسب ضعفها وعدم بلوغها حد القوة كما في الطفولية وليس من جنس الحروف والاصوات ولا تكثر فيه ولا تعددولا لقدم ولا تأخر والتكثر والتعدد انما هو في التعلقات والاضافات وهو مع وحدته دال ازلاً وابدًا على معملوماته التي لا نهاية لها عبر عنه بالنظم المعجز المسمى ايضًا كلام الله الموصوف بكونه امرًا تارة ونهياً انسرى ونحو ذلك بحيث لوكشف عنا الحجاب وسمعنا الكلام لالهي لفهمنا منه الامر والنهي ونحوها فالقرآن كلام لله تعالى غير مخلوق مكتوب في المصاحف باشكال الحروف الدالة عليه محفوظ في القلوب بالفاظ مخيلة مقروة بالالسن بحروفه الملفوظة مسموع بالاذان ملموس بالايدي ولذلك وجب احترام المصحف حتى لا يجوز للمحدث مسه ولا للعنب تلارته حتى من أهانه واستخف به فقد كفر ومع ذلك ليس حالاً في شيء وانما هو موجود فيها فعماً وعلماً لا حلولاً وموسى سمع كلام الله وكلم الله موسى تكايا والتكليم يقلضي الاسماع لكن كما ذكر وخلق الصوت في الشجرة ونحوها لا ينكر وليس كل ما سمع موسى من هذا القبيل لما روى انه سمع كلام الله من جميع الجهات و بجميع الاعضاء ولمل ذلك كان في الابتدا حيث لم يكن له الفة الانس بعالم القدس وسماع كلام الله يتعلق لسامعه بغير صوت وحروف بطر بق خرق العادة كما يرى سبحانه يثي

الاخرة بلا جسم ولا لون وكنه هذه الصفة لل حقيقة جميع اصفات محجو بة عن العقل كذاته تعالى فايس لاحد ان يخوض في الكنه بعد معرفة ما يجب لذاته تعالى وصفاته وما يوجد في كتب الكلام من التثبل بالكلام والنفسي في الشاهد فأنما هو للرد على المعتزلة في حصرهم الكلام في الحروف والاصوات و لا فكلامنا النفسي اتما هو اعراض حا ثمة واني يشبه الحادث القديم ولا يلزم من تعلى الأسماع بزمان كون كلام لله حادثًا فاله تعالى كان متكامًا في الازل ولم یکن موسی ولا غیرہ فالکلام قدیم والمتعلق حارث کے نہ کان خالقاً ولم نخلق الخلق! والسمع والبصر االمتالقان بجميع الموجودات المنزهان: تالجارحة وسمات الحوادث ويتعلق السمع بالمسموهات وايس هو عبارة عن العلم بالمسموء وصفة البصر أتعلق بالبصرات وهي امو زئد على العلم فان العلم بأسياض مثلاً غير روايته وقد قال تعالى سمع وارى وهو السميع البصير لا يحجب سمعه البعد فهو القريب \* ولا يججب بصره القرب فهو البعيد \* يسمع كلام النفس في النفس \* وصوت الماسة الحفية عند اللس ﴿ و يرى النملة السيودا ــيـف الليلة الظالما ﴿ و يرى الصغرة الصما \* والمد في الماء \* لا يحجره الامتزاج ولا الطالات \* ولا النور ولا الهيئات ولولم يكن سبحانه بهذه الدغات متصفأ ككان عزوحل باضدادها اتصفا وهو نقص وعليه محال كيف لا وعو الغنيّ المطلق في كل حال \* ( والادراك ) صفة زائدة على الصفات لتعلق بالمشموات والملوسات والمطعومات وقد نفاهاقهم منهم الاستاذ ابو اسحاق الاسفرائبني وتبعه الامام السنوسي وغيره لانه لم يرد طلاقها على الله تعالى وصفة العلم تغنى عن ذلك واختار قوم اثباتها منهم امام الحرمين لانها كال قال الله تعالى لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار فاثبت منفة الادماك له تعالى واليه جنم الجزايري في عقيدته حيث قال

زيد لازر أنه في عدّ العرفات على ﴿ وصف يا ق بلا قص الاخال \* ان الكال لذك الاجلال لثبته \* عقلا و قلاً جميع انقص فلتحل منى ان ادرا له تعالى للروايم و لمذوقات ونحوها من الكيفيات من غير اتصال بها ولا تكون الذات العلية بها جرت به العادة ان أكيف به ذر تنا عند هيذا الادراك من للذة والآلم او نحوهما وهذه الصفة امر زائد على العلم ويتعلق بكل موجود كالسمع والبصر وذهب قوم الى الوقف واختاره ابن التالمساني وعميره وهو الاظه لانه بالنظر الى انها كالات يقاضي وحوب اثباتها وبالنظر الى نغي الله نص فلا بد من دليل السمع وحيث لم نتبت هذه الادراكت وجب الوقف عن اثباتها ونفيها مع الاتفق على ان افظ الشم واللمس ولذوق لا يجوز اطلاقه على الله تعالى ا والحياة ) شرط في صحة كل الصفات لا تعلق لها بشيئ مرن اكائنات فحياته تمالي صفة وحودبة ذاتية لا تمقل كندته العلية وهذه الصفات تسمى معنوبة لان كن صفة منها معنى قائم بذاته الاقدسية وتسعى الصفات لذاتية لانم لا تنفك عن الذات العلبة ويقال لها الصفات الوجودية لانها محققة الثبوت وتدمي صفأت الاكرام \* وتجلياتها لا انقطع على الدوام \* ( واما صفات التكوين ا فهي صفة واحدة قديمة قائمة بذاته تعالى كغيرها من الصفات العلية اذجرع صفات الله تعالى قديمة لا تكثر فيها وانما تعدد وتجدد باعتبار متعلقاتها ان تدلة ت الخلق سميت خلقاً وبالإبداع الداناً وبالرزق رزقاً وبالاحياء احياة وبالامالة امائة وغير ذاك مما يحصل من تعلق القدرة بخصوصية المقدر بظهور فعل نميه كالانشاء وهو الاحداث والظهور والصنع وهو جودة المصنوع والقانه ( والخلق ) ايجاد الشيء على لقد بريقال خلق النعل اذا قدرها وسواها بالمقباس والتخلق تكثير ذلك ( والابداع ) الاخراج من العدم بديماً اي ممتازًا بنوع

حكمة فيه والله تعالى مكون للمنالم ولكل حزا من احزائه لوقت وحود على حسب علمه والذته ا والنكوين اغير الكون فين سبع له وتعلى لم يزل ولا يزال بصفاته الذائية والفعلية واسائه ولا يزل والتا خلاف فذاته تعالى متصفة بجميع صفاته والبهرئة الوالمواد البالاسم لمعنى المسمى كجران لمواد بالصفة مدلول الفظأ نوصف على خلاف الصطلاح البحدة ( فمن المهائه تعبل العليم ولم يؤل عاماً بعلما والعلم صفة في الازل لاعالماً بالذات ؟ زعمت المعتزلة ومن اسمائه تعالى القادر القدير والمقلدر والقدرة صفة له في الازل ومن اسم له تعالى الحالق والحلاق والنخابق صنة له في الازل فسفاته تعلى غير محدثة ولا مخلوقة لان قيام الحوادث بذاته غيرجائز فصفاته تعالى ليست بعين ذاته ولا مغايرة لذائه وله تعالى صفات غيرا ظلك كالجلال والجال والعزة والعظمة والكبرية والقوة وهي غيرالقدرة والوجه والنفس والعيرف واليد والاصابع والقدم والمعبة والرضي والفاح والضعك والتبشبش والغضب والكراهة والعجب والمكر وحوذاك بمأ وردفي الكتاب والسنة فيوب الايان به للاكيان فيقول له تعالى يد لا كالإيدي ونفوض معرفة ذلك وتفصيله الى الله تعالى ولا نؤول أن يده تعالى قدرته أو نعمته وأمثال ذلك لان فيه ابطل الصفة التي دن عليها الكتاب والمنة واكن نقول يدهصفة له بالاكيف وهكذا وغضبه ومكره واستهزاؤه غيرانلقامه وغيرارادة الانلقام لم من صفاته بلا كيف! وكذا القضه؛ والقدر ) من صفاته في لازل بلا كيف فالقضاء في للغة الحسكم او الاحكام والقدار تعبين الشيء بجدوده والمشيئة خلافها لاكما قالت الاشاعرة أن القض هم الارادة الازلية المتعلقة بالاشياء والقدر ايجاده اياها على قدر مخصوص فيلزم منه أن يكون القضاء نفس المشيئة وكذا القدر لات. تعلق التخصيص بالارادة وفي الحديث القدر سر الله لم يطلع عليه ملك مقرب إ

ُولا نبي مرسل فلا بجوز الحنوض فيه والله تعــالى خلق الاشياء لا من شيء ولا " يكون في الدنيا والآخرة شي الابمشيئته وعله وقضائه وقدره قيل القضَّة عبارة عن وجود الاشياء في ام الكتاب مجملة على سبيل الابداع والقدر عبارة عن وجودها مفصلة منزلة في الاعيان بعد حصول الشرائط كما قال تعالى وان من شيءُ الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم والله تعالى كتب الاشباء في اللوح المحفوظ بالوصف لا بالحكم ومعنى كتبها بالوصف كتبها منوطة اي : مر بوطة بالاسباب الكسبية والمبادى الاختيارية ومعنى عدم كتبها بالحكم عدم كتبها بالجزم والقطع من غير ربط بالاسباب ولا يجوز اعتقاد التعطيل في حق الله تعالى كما قالت اليهود ان الله فرغ من الحلق واستراح يوم السبت تنزم الله وتعالى قال سبحانهوتعالى كل يوم هو في شان وهو الخلاق العليم و نؤ من باستوائه تعالى على العرش استواءً يليق به كما روى ان الكيفية مجهولة والبحث عن ذلك بدعة والايمان بذلك واجب وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك قال تعالى ولا يحيطون به علما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفكروا في الاء الله ولا لنفكروا في الله وروثية الله جائزة في العقل واجبة بالنقل قال تعالى وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة وقال صلى الله غليموسلم انكم ترون ربكملا تضاموناي لاينالكم ضيم ولا ظلم في رؤيته كما ترون القمر في تمامه او معناه انه لا ينضم بعضكم الى بعض كما يكون ذلك عند رؤية الشيُّ الحني بل يراه كل منكم موسعاً عليه منفردًا به ومرجح التشبيه بالقمر الى الوضوح لا للجسمية ولا للجهة ولا للاضاءة لان هذا كله مستحيل مل المعنى انكم تروين ربكم رؤية ينزاح معها الخفا والشك كرؤيتكم القمر ليلة تمامه لا ترتاون ولا تمترون فيه وهذا الحديث رواه نحوعشرين صحابياً واخرجه احمد واصحاب الكتب السنة وغيرهم وعليه

اجماع اهل السنة فيرى سبحانه وتعالى لا في مكان ولا جهة من مقابلة او اتصال شعاع او ُ ثبوت مسافة بين الرائي و بين الله تعالى ولم نقع لمخلوق في دارالدنياالا انبينا ﴿ محمد ﴾ صلى الله عليه و-لم على الراجع والله تعالى خلق الحلق سليما من الكفر والاءان ثم امرهم ونهاهم فكفر بعد ذلك من كفر بفعله الاختياري يسبب خذلان الله له وا من من ا من بفعله الاختياري بسبب نصر الله وتوفيقه آياه وعنايته به ولم يجبر احدًا من خلقه على كفر وايمان لان الجبر ينافي التكايف الذي جاءت به جميع الشرائع ومن قال العبد مجبور فقد كفر ولكن يضل من يشاه ويهدي من يشاء ولتسئلن عما كنتم تعملون فاثبت السؤال عن اعمالهم فيلزم أن يكون لهم اختيار ولا جبر عليهم والمراد من الجبر الممنوع هو الذي يتصور خلقه في النفس لا الجبر الخارجي كرفع الطور على بني اسرائيل والجاء مشركي العرب الى الاسلام بالسيف وهذا كتأ ديب المعلم اجيره وضرب الاب ابنه فالكفر والايمان والطاعة والعصيان فعل العبد باختياره فان الله تعالى اثبت له ارادة واختيارًا اثباتًا بينا بصر يح الايات كقوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفروان كان الله هو الخالق لكل ذلك ويجب حمل الايات التي ظاهرها سلب الاختيار مثل قوله تعالى من يهدي الله فهواللهتد ومن يضلل فلن تجد له وليًا مرشدا على الآيات العكات فيكون من يهدي الله هو الذي وَجَّه اختياره الى كسب الايمان والطاعات وافعال الخير فيهديه الله اي يوفقه الى ذيل الايمان وعمل الخيرات كما قال تعالى قل ان الله يضل من يشا؛ ويهدي اليه من اناب ويكون من يضلل هو الذي وجه اختياره الى كسب الكفر والمعاصي فيضله الله اي يخذله فيمده ويقويه على الكفره وفعل السوء كقوله تعالىان الذين لا يؤمنون بايات الله لا يهديهم الله وكقوله حكاية لو هدانا الله لهديناكم • ف لهداية هنابمني

أَلْتُوفِيقَ وَهُو جَمَلُ الشِّيُّ مُوفَقّاً لَلشِّي وَمِنْهُ قُولُهُ تَعْلَى لَحْبِيْهُ صَلِّي الله عَلَيْهُ وَمَلّم انك لا تهدي من احببت وتوفيق الله للعبد اي يجمل افعاله مو فقة لامره مع بقاء اختياره اي لوخلق الله التوفيق فينا للايمان بسبب صرفاً واختيارنا الى كسب الايمان لهديناكم اي ارشدناكم ودلك كم فالهداية يراد بها المعنى الاصلي الذي هو الدلالة على المطلوب وعليه يجمل قوله تعالى لحبيبه صلى الله عليه وسلم والله لتهدي الى صراط مسلقيم و يراد بها التوفيق فيحمل لو هدانا الله ونحوه على خاق التوفيق و بيحمل لهديناكم ونحوه على لدلالة وهذا وا جب لات الله تعالى امر جميع الخلق بالايمان واشدهم اليه ودلهم عليه بواسطة الانبيا • كا قال وأما تمرد فهديناهم فاستمحبوا العمي على الهدى فلزم ان يكوب الاضلال بمعني إ الخذلان حين لم يتوجه اختياره والهداية بمعنى انتوفيق حين وجه اختياره الى الايمان والقول بالجبر هو قول قدماء المشركين وائمة الكافرين . قال تعالى وقال الذين اشركوا لوشاء الله ما عبدنا من دونه من شيء الآية وقال في هذا المقام كَمَا فِي سُورة الانعام كذاك كذب الذين من قبلهم فجعل قولهم بالجبر تكذبها لكتب الله ورسله · فافعال العباد كانها غير الاضطرارية تحصيل بكسب العباد · وخلق الله فالمؤثر في فعل العبد مجموع شيئين خلق الله تعالى واختيار العبد لذي خلقه الله فيه . ومثال اختيار العبد مثال تصرف المملوك باذن سيده فان الماوك ليس له تصرف ببيع ولا شرا ولا نحو ذلك الا باذن سيده فاذا اذن له سين التصرف المطلق واعطاه دراهم ببيع ويشتري بها كيف شاء صح تصرفه واختياره بشراء امتعة لم يعين سيده شيئًا منها . فان سلك طربق الربح وصرف هذه الدراهم في اخذ متاع يفيده رضي عنه بهيده واحبه وسمح له برآس المال ال والريج وزاده وان سلك سبل الخسران وصرف الدراهم في اخذ متاع يضره عاقبه

السيد وغضب عليه وابعده • فلدراهم مثال لقدرة الله انتي خلقها تعالى سينخ الانسان • وتصرف المملوك مثالي للاختيار الذي اعطاء الله الانسان فالله تعالى خلق الانسان وخلق له اختيارًا وقدرة ووكله الى نفسه في التصرف كيف يشاة كالمعبد المأذون فان وجه اختياره الى اتباع الرسول الذي هو طربق الربح رضي عنمه الرب جل جلاله واحبه وقربه وان وجه اختياره الى اتباع الهوا والشهوة غضب عليه وعاقبه وهذاكما في الحديث الصيح كل الناس يفدو فبابع فده فمعنقها او مو بقها • فمشيئة الله تعلقت بالفريقين فيقال شاء الله-حادة فلان وشاء شة وة فلان باعتبار الاذن الالهي في تصرف العبد كيف يشاة لا باعتبار الرذي فان الله لا يرضى لعباده الكفر وينهى عن الفحشاء والمنكر فما شاء مالعبد شاءه الله بذلك المعنى لا يمعني الرضي والامر فاست الارادة والمشيئة غير الامر والرضي • فالعبد موكول الى نفسه واختياره ولهذا كان رسول الله صلى الله عايمه وسلم يدعو ويقول لا تكانى الى نفسي طرفة عين فالقدرة وصف للعبدوخلق للرب وليست بكسب له واما الحركة ونحوها فخلق للرب ووصف للعبد وكسب · وهذه المسألة ضل فيها جم كثير فالاولى فيها طريقة السلف وهي ان تعنقد ثبوت الاختيار للعبد وترك المجادلة فيه . وصحة التكليف تعتمل الاستطاعة وهي حقيقة القدرة التي بتمكن بها العبد من الفعل • ولا يكلف الله نفساً الا وسعها و يجوز ان يحمل عبده أكثر ما يطيق لقوله تعالى ولا تحملنا مالا طاقة لنا به وظاهر الآية فهاهو مشقة في البلية لا في التكليف وله تعالى أن يؤلم من يشاء من غير جرم سابق ويمنح من يشاء من غير ثواب لاحق ولا يتصور منه ظلم لانه مالك ومن لم يخرج شي لا في الحقيقة عن ملكه فلا يتصف بالجور والظلم فيما يجريه من حكمه في ملكه ٠ وجميع افعال الله مبنية على الحكم ليست معللة بالاغراض وما يوجد من الالم في

لمضروب عقب ضرب انسان والكسرفي الزجاج عقب كسر انسأن ومأ اشبهه فَكُلُّ ذَلَكَ مُعْلُوقٌ للله لا صنع للعبد في تَخْلُبِقُه • وجميع افعال الله حسنة لايتصور قبح في شي منها والنقبيح والتحسين بالشرع والغرض ومن قال أن الحسن وا تمبح لذات الحسن والقبيح فهو صاحب جهل عرض ومن اوجب على الله امرًا فقد اوجب عليه حد الواجب وذلك على الله معال في صحيح المذاهب وبن قال بالوجوب لسبق العلم فقد خرج عن الحكم . والموت بالقابل او بغير، واحد ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها واجلها ومن قال غير ذاك فهو جاحد · والرزق ما انفهت به الابدان او ماساقه الله الحيوان والروح سر المي نوراني سار في الجسد سريان الماء في العود الاخضر والدهن في الزيتون والنار في الفحم فإ دامت الاعضاء صالحة لقبول الا ثار الفائضة عليها من هذا الجسم بق ذلك الجسم اللطيف مشابكا لهذه الاعضاء وإفادها الحس والحركة الارادية وأذا فسدت هذه الاعضاء بسبب استيلاء الاخلاط الغليظة عليها وخرجت عن قبول تلك الآثار فارقت الروح البدن وهذا القول هو الصواب ولا ينافيه ال روح كل شخص كهيئة جسده وحالة الميثـق الماخوذة في القرآن تدل عليه فان ذرية الانسان لا تكون الا مثل هيئته وسيفي الحديث الارواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف ولا تناكر ولا تعارف بين المجر<sup>دات</sup> الحالية عن الصور وهذا يدل على أن الروح كهيئة الجسد وأن الارواح مخلونة قبل الاجساد والمراد الروح الانساني الذي هو من عالم الامر لا الروح الحيواني الذي يتكون في الحيوان مرخ الخلط المنصري الذي هو الدم ونحوه · هذا و بعضهم قال لا يجوز الحنوض فيها فان الله قال لنبيه صلى الله عليه وسام قل الروح من امر ربي اي مما استاً ثر بعلمه حتى قيل ان النبي صلى الله عليه "وسلم

مضى ولم يعلم حقيقة الروح وقبل غير ذلك واشهر ما قيل في معنى من امر ربي ايُّ هو من الامور الابداعيات الكائنة بامر الله تعالى اي بقوله كن من غير ان يجمل سبحانه له سبباً عادياً كادة وتولد من اصل كا جعل لاكثر الكائنات واتفق اهل السنة ان الارواح حادثة ويقال لها قديمة بالنسبة الى الاجساد وانها تبقى بعد الموت واختلف في مقرها والصواب ما قدمناه انها مشتبكة في سائر البدن وقيل مقرها القاب او إقربه او البطن او غير ذلك و بعد الموت مقرها بافنية القبور فلذلك يرى الميت زائره ويفرح به و يرد السلام على من يسلم عليه وقبل في سماء الدنيا عند ابينا آدم وقيل تكون طيرًا تسرح في الجنة وتاكل من غارها وتشاهد ما اعد الله لها من الكرامة ثم تأوي الى العرش او سدرة المنتهي او قسد تزور قبرها وديارها وغير ذلك فاذا نفخ في الصور عادت الى اجسادها كذا اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعل هذا هو المراد في علبين وأما أرواح الكفار فهي محبوسة في سجين يقال انها في بير برهوت من بلاد حضرموت والقول بانها جسم هو مذهب الحققين من اهل السنة وان في الجسد روحاً واحدة وذهبت طائفة الى ان في كل جسد روحين روح اليقظة التي اجرى الله العاءة بانها اذا كانت في الجسد كان الحيوان مستيقظاً فاذاخرجت منه نام وثلك الروح ترى المنامات ويظهر نأ ثبير فرحها او خوفها ونحوه في الجسد وروح الحياة التي اجرى الله العادة بأنها اذا خرجت من الجسد مات وهانان الروحان في باطن الانهان لا يعرف مقرها الا الله أمالي وأما النفس فكيفية في البدن معايرة للروح خلقها الله كثيفة ظلمانية نارية ولهذا اتصفت بالامارة واللوامة فاذا جوهرت اتصفت مالمطمئة والراضية والمرضية الاانها ببنها وبين ااروح مشاكلة ولذا نطلق عليها يقال زهقت نفسه اي روحه ولطلق على الدم كقول الفقهاء ما لا

نفس لها سايلة ولطلق على المين يقال مات بالنفس ولطلق على الجسم وعلى الذات ونحو ذلك • واما العقل فهو غريزة يتهيأ بها العلوم البظرية او انه جُوهر مجرد عن المادة كالروح متعلق بالبدن لعلق التدبير والتصرف او انه جوهر لطيف ينبعث شعاعه في البدن كالسراج في البيت ومعله الراس او القلب وقبل فيه غير ذاك وقال بعضهم الروح النفس والعقل شيء واحد فباعتبار الحياة يقال لها روح وباعتبار الاحوال والاخلاق يقال لها نفس وباعتبار الفهم والادراك يقال لها عقل والاولى الامساك عن حقيقة ذلك ومعرفة الله تعالى لتوقف على العقل اذ صاحب العقل لا يعذر بالجهل واما معرفة الاحكام فلا بدلها مر مرشد فبعث الله الرسل لارشاد الخلق فان العقل لا يدرك امور الدين والاخرة ولو اجتهد بالرياضيات طول عمره والنبوة خاصية آلهية خص الله بها بعض عباده من غير اجتهاد ولا كسب ولا وجوب على الله تعالى . والعبد مكلف بالايمان بجميع الانبياء والرسل من غير عدد اولهم ﴿ آدم ﴾ وآخرهم ﴿ محمد ﴾ صلى الله عليه وسلم واختلف في نبوة النساء والصحيح ان شرط النبوة الذكورة والحرية والسلامة من كل منفر طبعاً · والنبوة نُثبت بالمعجزة وهي امر خارق للعادةمقرون بالتحدي مع عدم المعارضة · وافضل المعجزات كمال الهداية منغير تعلم ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم افضل المرسلين فانه كان جامعًا لجميع الهداية مغموساً في جميع اخلاق النبهين مع كونه امياً نشأ بين اهل جاهلية وكان كتابه اعظم من سائر المعجزات القديمة والحنديثة ولهذا وصفه الله في القرآن وصفاخاصاً وعاماً يقلضي تميزه بالامية على سائر المرسلين. والمعبزات مخصوصة بالانبياء بعد البعثة لا بطريق الرياضة والجد في العبادة كما ان النبوة كذلك والخوارق ال قبل البعثة تسمى ارهاصاً • وكل معجزة لنبي جازت اث تكون كرامة لولي • ﴿

والولي.هو العارف بالله تعالى المجدّ في اتباع الرسول · وما يظهر على ايدي عوام المؤمنين مز الخوارق يسمى معونة وعلى ايدي الفسقة فهو استدراج وعقوبة ليزدادوا طغيانًا واثمـاً وهو ابتلاه من الله تعالى لعباده ليميز الخبيث من الطيب وما كان عن عمل فهو سحر او نوع منه والانبياء كلهم معصومون عن الزلات كالملائكة والعصمة حفظ الهي دائم يمنع عن الذنب مع بقاء الاختيار . وهي واجبة للانبياء والملائكة جائزة في غيرهم لا انها لقال في الاواياء حفظ · وقد ثبت من بعض الانبياء عليهم الصلاة والسلام زلات فحملها على ظاهر هالايليق بمقامهم لوجوب العصمة لهم وتأويلها لايايق بشرف الكتابالعزيز فالاولى ان نثبتها ونقرأ ها كما جاءت وننزه السنتناءن الخوض في معانيها كما اننا ننزه قلو بنا وعقولنا عنها ونترك علم ذلك الى الله تعالى . وقال بعضهم ان كان هذا الذنب متواترًا نقروقُه كما جاءً وننزه السنتنا وعقولنا عن الحوض فيه وما كان منهـا له محمل حسن حملناه عليه وصرفناه عن ظاهره لدلائل العصمـــة . وما كان منقولا بالأحاد وجب رد، لأن نسبة الخطأ إلى الرواة اهون من نسبة المعاصي الى انبياء الله عليهم الصلاة والسلام اذ يجب لهم العصمة والصدق في اقوالهم وافعالهم والامانة والتبليغ والفطانة ويستحيل في حقهم الكذب والحيانة والكتمان بمأ امروا بتبليغه والبلادة . اذ لوجاز ان يجيُّ الكاذب بما جاء به الصادق\انقلبت الحقائق ولتبدأت القدرة بالعجز واستند الكذب الى حضرة العزلان اللهصدقهم بالمعجزة النازلة منزلة قوله تعالى صدق عبدي فيما اخبرعني ولوخانوا بفعل محرم او مكروه لكنا مأمور ين بذلك لقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فأنتهوا وقوله واتبعوه لعلكم تهتدون والله تعالى لا يأ مر بالفحشاء ولو لم ببلغوا ماامووا بتبليغه لكان كتمانا فينقلب طاعة فيحقهم للامر بالاقتداءبهم واللهتعالي

لا يأمر بمحرم ولا مكره و نقلاب الكتمان طائة باطل ولو لم يكونوا فطن في زكيا في لما قدروا على محاجبة الخصم ومجاداته والحال ان القرآن طافح بقصصهم وناهيك بمحاججة موسى قومه · و بجوز في حقهم عليهم الصلاة والسلام كل ما كات من الاعراض البشرية كالاكل والشرب وانتكاح والامراض ونحو ذلك ممـــا لا يؤدى الى نقص في مراتبهم العابة ، وهم نفضل خلق الله تعالى ونبيذ المؤمحمد الله صلى الله عليه وسلم افضل المخلوقات على الاطلاق وفي الحديث الا وأن حبيب الله ولا نفر والافضاية تسنلزم الحبية وقال صلى الله علبه وسلم أنا سيد ولد ادم يوم القيامة واول من ينشق عنه القبر واول شافع واول مشفع . ومعجزاته صلى الله عليه وسلم أكثر من أن تحصى وكنذا خواصه وانظر الى صلاتنا والى صلاة من قبلنا وقس سائر امور ديننا على ذلك يتضح لك ان ذينا صلى الله عليه وسلم نور صدرت عنه الانوار ورحمة عامة لجيم المخلوقات ودينه ناشخ لجيم لاديان وكتابه ناسخ لجميع الكتب وما ثبت بقاؤه بكتابنا او قمول رسوانا صار شريعة لرسولنا ويلزمنا على شريعته واما ما سكت عنه في شريعتنا وثبت فيه حڪم بشريعة من قبلنا فلا نكلف به على ما عليه المحققون وقبل شرع من قبارا شرع لنا ما لم ينسخ حكمه . ويجب الايمان بما اخبر به صلى الله عليه وسلم مثن الدجال ونزول عيسى وخروج الدابة وهدم الحبشة الكعبة وطلوع الشمس من مغربها ونحو ذلك والسؤال الواقع في القبر لكل مكلف للامتحان فيترتب عايه اما نعيم او عذاب كما في الحديث القبر روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النار وضغطة القبر ثابتة لقوله صلى الله عليه وسلم في حق المنافق فيقال للارض التثمي عليه وقبركل انسان بحسبه والسؤال، للروح ، الجسد معا على ١٠ عليه اهل 

لذة النغيم والم العذاب ويعقل السؤال ويقدرعلي الجواب وهذه الحياة لاتزل متعلقة بالبدن وان بلي ولا ينتغي اطلاق اسم الميت عليه وابو حنيفة توقف في ذلك • والجسم يفني الا العظم الصغير الذي يكون فوق الدبر ويقسال له عجب الذنب ، وفي الحديث الصحيح كل ابن آدم يا كله التراب الا عجب الذنب منه أخلق ومنه يركب والاعادة بعد الفنا وهو النشر للعشر حق ثابت في جميم الشرائع وبه جاءت الرسل عليهم الصلاة والسلام · قال الله تعالى قل يجبها الذي انشاها اول مرة وقال تعالى فاذاهم من الاجداث الى ربهم ينسلون . وفي الصحيح ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كا ينبت البقل وذلك بعد النفخة الاولى وموت الخلائق كلها ثم يحيى الله اسرافيل فيأخذ الصور وهو قرن عظيم من نور كهيئة البوق له اثقاب بعدد الارواح فياقي الله الارواح فيالصور ويامر اسرافيل بالنفخ فتخرج مثل النحل في الهيئة والخروج لا في الصورة فلا تخطى روح جسدها فتسري في الاجساد كسريان السم في اللديغ فاذاهم قيام ينظرون وهذا هو البعث والنشرثم بحشر ن اي يساقون الى بيت المقدس وهو ارض المعشر نكن باحوال مختلفة فمنهم الماشي والراكب والمسعوب وغير ذلك. وتبدل الارض غير الارض وتشققت السماء وطويت ونزلت الملائكة فاحاطت بالناس ودنت الشمس من روقس الخلائق وطمس نورها وضوعف حرها فوقع الازدحام واخذ الناس العرق على حسب اعالهم واشتد الدهش والقلق ثم جي بجهنم حتى اذا قربت من الحلق زفرت زفرةً منكرةً وخرجُ منها عنق النقط بعض الاشقياء فحينئذ يجث الناس حتى كبراء الرسل وينجلي الحق بالعظمة والجلال ثم ياذن الله لحبيبه صلى الله عايه وسلم في الشفاعة فيفتح بأبها وهو المقام المعمود فيقع الحسات وهذا كله ثابت يجب الايمان به · والحساب حق نطق به القرا ن

والمراد به عرض الحلائق على الله تعالى وسؤاله لهم فمنهم من يناقش في الخساب والعياذ بالله تعالى ومنهم من يحاسب حسابًا يسيرا ومنهم غير ذلك وقد وردفي اقوام يدخلون الجنة بغير حساب • واعطاء الكتب باليمين والشمال جاء به القران والمراد بها صحائف الاعمال فانها توضع في خزانة تحت العرش فاذا كان يوم القيامة تطايرت الصحف فكل كتاب لا يخطى عنق صاحبه فتاخذه الملائكة وتعطيه للمؤمن بيمينه وللكافر بشماله من وراء ظهره و يجعل الله في ذلك اليوم آية كبرى فيقرأ من لم يكن قبل يقرأ فاذا قرأه المؤمن اشرق وجهه بالسرور والكافر يدعو بالويل والثبور • ويجب الايمان بالميزان ذات الكفتين واللسان والوزن على هيئة الدنيا فالثقيل يهبط والحنفيف يطيش عملاً بظاهر الكتاب والصبخ يومئذ مثأقيل الذر والخردل والموزون كتب الاعمال كما يدل عليه حديث البطاقة وقيل نجسم الحسنات اجساماً نورانية والسيئات اجساماً ظلمانية فتوضع في كفة والاخرى في كفة فان رجع احدها وضع صبخ بقدرما رجح فينعم او يمذب بقدره وقيل العامل يوزن مع عمله والايمان لا يوزن لان ضده الكفر وهو لا يوجد في المؤمن وقالوا اذا انقضى الحساب كان بعده نصب الميزات ليظهر الحال على روش الاشهاد تشهيرًا للعدل وزيادة مين الزام الحجة ولذا وصف الموازين بالقسط وظاهر الكتاب ان الموازين متعددة فميزان الصلاة غير ميزان الزكاة وهكذا وقيل لكل امة ميزان وقيل ميزان واحدككل الخلق وجمعه في القرآن للتعظيم · والقضاء فيما بين الخصوم ثانت للانس والجن والحيوانات كما قال صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق الى اهلها حتى نقلص الشاة الجماء من الشاة القرناء . وقال صلى الله عليه وسلم اتدرون من المفلس قالوا المفلس هنا من لا درهم له ولا متاع قال ان المفلس من ياتي يوم القيمة بصلاة وصيام وَزكاة بم

وفي غير هذه الرواية من ياتي بحسنات كامثال الجبال وقد شتم هذا وقذف هذه واحکل مل هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطي هذا من حسنانــه وهذا من حسناته فان افنیت حسناته قبل ان یقضی ما تلیه اخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم يطرح سيف النار · والصراط حق وهو جسر ممدود على متن جهنم. احد من السيف وارق من الشعرة وجبر بل في اوله وميكائيل في وسطه والملائكة صافون به يمينًا وشمالًا يسألون الناس عر · عمرهم فيما افنوه وعن شبابهم فيما ابلوه وعن اموالهم من اين اكتسبوها وفيما انفقوها وعن علمهم ماذا عملوا به وحواليه كلاليب مثل شوك السعدان نبت معروف في بلاد الحجاز ويعرف بشوك عنتر تخطف من امرت بخطف. وثبت أن بعض الناس يحبس عليه لتبعات العباد فيقتص من العباد ليعضهم بعضا ومع ذلك الازدحام شدة الظلام وارباب الاعال يمشون بنور اعالهم ولا يشي احد بنور احد وتخلف الناس في المرور عليه فمنهم من بمركالبرق ومنهم كالطير ومنهم كالجواد ومنهم الماشي والمهرول ومنهم الموبق والسحوب وغير ذلك و بالجملة فالصراط من اعظم اهوال القيامة ولشدة هوله تخرس الالسرن ودعوى الرسل حينشذ رب سلم اللهم سلم وهنالة تزلزل الاقدام فكيف يكون قلبك اذا رفعت رجلك لتضعها عليه وشاهدت ارتصاده ورقته وحدتمه تحت قدمك وشاهدت جهنم واهوالها وبعد قعرها تحته وسمعت باذنك صواعقها وشهيقها الذي يخلع القلوب ويقطع اوصالك ورايت فورانها من جوانبه وصعود اعناقها المستطيلة فوقك تاخذ بعض الناس ورايت المغلطفين بالكلاليب الى قعرها ومن ساخت رجلاه في النار وتعلقت يداه وكثرة عو يلهم امامك وخلفك عددا لا جصر لهم ثم علت انهم لم تصبهم للك المحن العظيمة الا بسبب ذنوب فعلت

انت مثلها او أكثر منها وانما انت واحد منهم لا عذر لك ولا ناصر اللهم ثبت اقدامنا ولا تزلزل قلوبنا وتولنا بعنايتك ياكريم بنبيك الرؤف الرحيم وسيف الحديث جهنم تحيط بالدنيا والجنة من ورائها فلذلك صار الصراط على جهنم طريقيًّا الى الجنة · وحوض النبي صلى الله عليه وسلم ثابت قبل الصراط لقوله صلى الله عليه وسلم اني فرطكم على الحوض من مرٌّ علىٌّ شربٌ ومن شرب منه لم يظاً ابداً وفي الحديث حوذي مسيرة شهر وزواياه سواء ماؤه ابيض ون اللبن وريحه اطيب من المسك كيزانه أكثر من نجوم الماء من شرب منه لا يظلُّ ابدًا ترده الامة والنبي صلى الله عليه وسلم واقف يسقى بيده الشريفة احبابه و يعرفهم بكثرة صلاتهم عليه كا يعرف امته بالغرة والتحجيل وفي الحديث ليردن على اقوام اعرفهم و يعرفونني ثم يحال بيني و بينهم فاقول انهم مني فيقال انك لا تدريما احدثوا بعدك فاقول سمقاً سحقاً لمن غير بعدي وظاهر الاخبار تعين انه قبل الصراط وعليه جمهور أهل السنة ورجعوا أن من مات على الايمان يشرب منه ولو بعد الود وتمرت انه لا يعذب بالعطش ان دخل النار . وذهب قوم الى انه بعد الصراط و يعزى الى اصحاب الشافعي و يؤيده ما ورد ينصرف النبي صلى الله عليه وسلم من موقف القيامة الى الجنة و ينصرف على اثره الصالحون الى الجنة فيطلمون على الحوض ووفق بعض الكملة بينهما بأن له صلى الله عليه وسلم حوضين احدها قبل الصراط وهو الذي يزاد عنه مرئ بدل والثاني بعده لا يزاد عنه احد لانمه لا يحتاج اليه الا من خلص من العذاب وصعحه القرطبي واختاره السنوسي وغيره وشفاعة تبينا صلى الله عليه وسلم العامة التي يغبطه بها الاولون والاخرون وهي المقام المعمود الذي يوعده الله آياه على قول الجمهور حق رواه انس وابو هريرة وغيرها واخرجه البخاري من عدة طرق وكذا غيره من

اصحاب الكتب وله صلى الله عليه وسلم شفاعات آخر وسينح الحديث شفاعتي لاهل الكبائر من امتى رواه احمد وابو داود وغيرها فيشفع في قوم دخلوا النار في اخراجهم منها وهم على مراتب و يشفع في قوم امر بهم الى النار ان\ يدخلوها و يشفع في قوم يدخلون الجنة بغير حساب و يشفع في قوم دخلوا الجنة ان ترفع درجاتهم ويشفع لمن مات بالحرمين مؤمناً ولمن زاره محتبساً وان صبر على لأوام المدينة ولمن سأل له الوحيلة بعد اجابة المؤذن ولمنحفظ على امته اربعين حديثا ولعمه ابي طالب في اخراجه من عمر ت النار الى ضحضاح يصل الى كعبيه وغير ذلك مما لا يكاد ينحصر كما في الحديث لاشفعن " يوم القمة لاكثر مماسيغ الارض من حجر وشجر وفي حديث ابن عباس توضع للانبياء منابر يجلسون عليها و ببقي منبري لا اجلس عليه قائماً بين يدي ربي منتصب فيقول الله تبارك وتعالى ما تر يد ان اصنع بامتك فاقول يارب عجل حسابهم فيدعي بهم فيحاسبون فمنهم من يدخل الجنة برحمته ومنهم من يدخل الجنة بشفاعتي ولاازال اشفع حتى اعطى صكاكاً برجال قد امر بهم الى النار حتى ان خاز ن النار ليقول يا محمد ما تركت لربك في امتك من نقمة وفي حديث رواه ابن ماجه يشفع يوم القيامة ثلاثة الانبياء ثم العلماء ثم الشهداء وذكر في الشفاء عن كعب الاحبار لكل رجل من الصحابة شفاعة م كذا الملائكة تشفع والاسانذة والتلامذة والآبة والابناة والاقرباة والاصواب كاصع عند اهل السنةولا ببق في النار مؤمن ابدًا وان قتل اليفس الحرام العمدًا بدليل حديث البيخارسيك وغيره يخرج من النار من في قلبه منقال حبة برّ من ايمان يخرج من النار من في قلبه مثقال حبة شعير من ايمان ميخرج من المار مرخ في قلبه مثقال ذرة  من مثقال حبة خردل وفي رواية من خير وسيف حديث الشفاعة حتى ما المقى في النار الا من حبسه القرآن اي اوجب عليه الخلود ومن مات على الايان فهو السعيد ومن مات على الكفر فهو الشقي فالسعادة والشقاوة يتغيران والجنة والنار موجودتان الآن واهلوها مخلدون لا يفنون ولا يجوز التجارئ على تكفير مؤمن البتة الا بامارة على الجحود الباطني كالسجود الى صنم او بالاستخفاف كالقام المصحف في النجاسة او باستحلال المعاصي كالقتل والزنا والاسلام يجب ما قبله كما ان التو بة ثجب ما قبلها ومن مات بغير تو بة فامره مفوض الى الله تعالى ان شاء عذبه على معصيته وان شاء غفرها له \*

وافضل الخلق بعد نبينا صلى الله عليه وسلم ابراهيم خايل الله ثم موسى كليم الله ثم عيسى روح الله ثم نوح رسول الله ثم آدم ابو البشر ثم الرسل على نفاضل بينهم ثم الانبياء ثم كبراء الملائكة كجبريل واسرافيل ثم كبراء الامة كابي مكر وعمر ثم عامة الملائكة • وقبل البشر افضل من الملائكة وقبل الملائكة افضل مطلقاً لان الله تعالى خلقهم بقدرته واطلعهم على مكنون غيبه وعصمهم عن النقائص وإلا فات والدناآت يسبحون الليل والنهار لايفترون وهم بامر الله يعملون لا يعصون الله ما امرهم و يفعلون ما يؤمرون ومن وصفهم بذكورة فسق او بانوثـة كفر والموتجائز عليهم ولكن الله جعل لهم امدًا بعيدا والخالاف في غير نبينا صلى الله عليه وسلم وافضل الخلق بعد النبهين ابو بكو الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان ثم على بن ابي طالب ثم باقي العشرة ثم اهل بدر ثم اهل احد ثم اهل بيعة الرضوان ومن له مزية من اهل الغقبتين ومن صلى الى القبلتين وجميع الصحابة امناه عدول لا يجوز الطعرب في احدهم مطلقاً وما جرى بينهم من الحررب فلا يجوز الحوض فيه وانما هو اجتهاد منهم

في دينهُم لحديث من سبِّ اصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين ُّ لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلا وذكر عياض وغيره من غاظ اصحاب محمد فهو كافر والعالم العامل في كل زمان افضل من غيره مكل هذا يجب لايمان به ومن اخلُّ بشيءٌ من ذاك فقد وقع الخلل في دينه بقدره • والدين اسم واقع على الطاعة وطاعة الله لا تكون لا بالاسلام قل ته لى ان الدين عند الله الاللام والاسلام التسليم والانقياد لما جاء عن الله ورسله و يطلق الدين على الطريقة الثابتة والملة المجنمع عليها ولهذا يقع على الشرائع كلها فاذا صدقت بجميع ما قلناه فانت مؤمن اذ الايمان هو التصديق القلبي قال تعالى وما انت بمؤمن لنا السك بمصدق وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنة واليه ذهب المعققون وهو المروي عرب ابي حنيفة وابي منصور المأتر يدي واحد الروايتين عن الاشعري والاقرار به شرط لاجراء الاحكام في الدنيا فمن صدق بقلبه ولم يقر لسانه ولم يطرأ عليه علامة التكذيب كسجود لصنم فهومؤمن ناج عند الله تعالى ويزاد قيد آخر بانه لم يطلب منه الاقرار واما اذاطاب منه وامتنع لم يكن مؤمناً كابي طاب وحال كثير من اليهود والنصاري وذهب كثير من الكملة الحان الايمان هو التصديق بما جاء به النبي صلى الله عليه وسل من عند الله عز وجل والاقرار به وهو اختيار الامام شمس الائمية وفخرالاسلام رحمهما الله تعالى واصح الروايتين عن الاشعري فلا ينفع احدها بدون الاخر ولا منافلة بينهما لان الاقرار منغير تصديق لا يكون ايمانعاً فحديث من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله وامثاله تعبير بالركن الذي لأيقبل التغبير ليدخل فيه الاخرس والمحكره والمريض الذي اعتقل لسانه وليخرج عنه الذي يقر نفاقاً وعلى هذا فقس الاخبار الواردة في الايمان من غير

ذكر اقرار توفيقًا بين ذكر الآيات والاحاديث التي ذكر فيها الاقرار باللسان والايمان والاسلام واحدكالظهر مع البطن ولا يقبل احدها بدون الآخر ولهذا قال الله تعالى فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين فها وجدنـا فيها غير بيت من المسلمين فغير بمعنى الأ الاستثنائية فاستثناء المسلمين من المؤمنين يدل على الترادف والاتحساد وايس المراد الاتحساد بحسب المفهوم بل بمعنى انه لاينفك احدها عن الآخر قال في الكفاية الايمان هو تصديق الله فيما اخبره من اوامره ونواهيه والاسلام هو الانقياد والخضوع لالوهيته وهذا لا يتحقق الابقبول الامر والنهي فالايمان لا ينفك عن الاسلام حكماً فلا يتغايران فالمؤمن شرعًا هو المسلم والمسلم هو المؤمن واما قوله تعالى قالت الاعراب آمنا فليس المراد به الايمان الشرعي فهم بمنزلة المتلفظ بكامة الشهادة من غير تصديق بها ولذا قيل لهم ولما يدخل الايمان في قلو بكم اي ما دخل الايمان في قلو بكم · وقال صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس الحديث وسئل مرة عن الايمان فاجاب بهذه الخسة ، وفي جديث جبريل الشهور ، الاسلامان تشهد ال لا اله الا الله وان محمدًا رسول الله ولقيم الصلاة وتؤتي الزَّكاة وتصوم رمضان وتحج البيت أن استطعت اليه سبيلا . فقال ما الايمان قال الايمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره فعبرعن الاسلام بالتسليم الظاهري قولاً وفعلاً وهو موافق للغة وعبر عن الايمان بالتصديق القلبي وهو موافق للغة ايضًا وليس من شروط حصول الاسم عموم المعنى لكل محل يمكن ان يوجد المعنى فيه وقد يتداخل احدها في الاخر. بان يجمل الاسلام عبارة عن التسليم بالقلب والقول والفعل جميماً والايمان عبارة إلى عن بعض ما دخل في الاسلام وعلى هذا خرج قوله صلى الله عليه وسلم حين به

مثل اي الاعال افضل قال الاسلام فقيل اي الاسلام افضل قال الايمان فجعل الاين خصوصاً من الاسلام فادخله فيه وقد جاءً على سبيل الترادف كما قدمناه • والتصديق البالغ حد الجزم لا بزيد ولا ينقص ولذا قال على رضي الله عنه لوكشف عنى الغطاء ما ازددت يقيناً • وما ورد فيه مرن الآيات والاحاديث فعلى ثمراته التي هي الاعمال بناءً على خبر الايمان تصديق بالقلب واقرار باللسان وعمل بالجوارح اذقد يطلق اسم الشجرعلي الشجرمع ثمره وهو مذهب الشافعي وجمهور الاشاعرة والمعدثين واليه ذهبت الممتزلة فمرن اخل بالتصديق فهو منافق ومن اخل بالاقرار فاختلف فيه ومن اخل بالعمل فهو فاسق وعند المعتزلة لم يكن مؤمناً ولا كافراً وبعضهم اختار انالز يادةوالنقصان بحسب صفاته ولذاك جعل اليقين اعاناً لان اليقين قوة التصديق وهو صفة للاعان وهذه الصفة قابلة للزيادة والقصان فاذا زادت يقال زاد الاعاب اي زادت قوته كالعقدة على الخيط مثلا تارة تشد و تارة تسترخي واذا نقصت يقال نقص الايمان فالنظر والعمل يؤثر في نماء هذه الصفة كما يؤثر سقى الما. في نماء الاشجار فلذاك قال تعالى فزادتهم ابمانًا اي يقينًا وقال تعالى ليزدادوا ابمــانًا مع ايمانهم وقال الخليل بلي ولكن ليطمئن قلبي اراد زميادته بكمال اليقين الذي هو العيان فانه وان كان على يقين تأم لكن القلب يطلب كيفية ذلك ولهـــذا اتى بلفظ كيف فالمؤمنون مستوون في الايمان والتوحيد من حيث التصديق متفاضلون في الاعمال والبقين. وذهب بعض المهرة أن التصديق من أقسام العلم وهو من الكيفيات النفسانية دون الافعال الاختيارية ولا شك انه يختلف قوة وضعفاً ولذا ورد لووزن ايمان ابي بيكر بايمان الحلق لرجعهم وفي الحديث ايضاً ما فضلعكم ابو بكر بكثرة صوم ولا صلاة وانما فضلكم بشيء وقر في صدره لكرن

يخالف هذا ما صرحوا به الايمان اختياري كسبى ولهذا بِثاب عليه ويقاتل عليه والكيفية النفسانية لا اختيار في حصولها والاجماع على انه لا تكايف الا بفعل اختياري ويجاب بان تلك الكيفية تكون بالاختيار في مباشرة الاسباب وصرف النظر ورنع الموانع فيخلق الله حينئذ النصدبق واليقين في القلب و ببدو نور الايمان فيزكو ويعم القلب وينتشرفي الجوارح بسبب الاعمال والبراهين والنظر مقدور للبشرولهذا يثاب عليه ويجعلراس العباداتوهذا هو المراد بكونه كسبياً اختيارياً قال صاحب المواقف والحقان التصديق يقبل الزيادة والنقص من وجهين اي بحسب ذاته وبحسب متعلقاته فالاول باعتبار القوة والضعف لان التصديق من الكيفيات النفسانية وهي تختلف قوة وضعفاً والثاني باعتبار المتعلق ومثله اللاءام النووي فانه قال في شرح مسلم بعد ما نقل عن المعققين ان نفس التصديق لا يزيد ولا ينقص هذا وان كان ظاهرا حسناً فالاحسر • \_ والله اعلم ان نفس التصديق يزيد بكثرة النظر وتظاهر الادلة ولهذا يكون ايمان الصديقين اقوى من ايمان غيرهم بحيث لا يعتريهم الشبه ولا يتزلزل ايمانهم بعارض بل لا تزال قلوبهم منشرحة نيرة وان اختلفت عليهم الاحوال بخلاف غيرهم. وايمان المقلد وجميع العامة صحيح وهو من اعنقد جميم أركان الاسلام بلا دايل واذا صح للعبد الاستقاد الجازم فلا يقول انا مؤمن ان شاء الله ولا آمنت أن شاء الله بل يجزم في أي نه كما في الحديث أذا سئل أحدكم أمومن هو فلا شك في ايمانه قال تعالى قولوا امنا بالله وما انزل الينا وقال تعالى اولئك هم المؤمنون حقاً وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحارثة كيف اصبحت ياحارثة قال اصبحت يا رسول الله مؤمناً حقا الحديث · وقال سويد بن الحارث وفدت إعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سابع سبعة من قومي فاما دخلنا عليه وكلناه

اعجبه مارأى منسمتنا وزينتنا فقال ما انتم فقلنا مؤمنون فتبسم صلي الله علب وسلم الحديث ، وقد مرحديث اذا سئل احدكم اموهمن هو فلا يشك في ايمانه فمن قال انا مؤمن حقا فقد تبع حكم القران والسنة ومن قال انا مؤمن انشاء الله وان قصد به التبرك او بالنظر الى ألكمال او الى الحاقة جاز اجماعاً لكنه صورة شك فالاولى تركَّه ولذا قيل بخطًا المستتني لمغالفة الادلة المذكورة ولان العبد مخاطب ومطالب بحله لا بمسلقبله وانم الاستثناء في الشيء المستقبل فهو واجب اذا كان من فعل العبد وسنة ان كان ليس من فعله مع تحقق وقوعه او رجائه كدخول المسجد الحرام ولحوقنا بالاموات وشراء ما لم يكن سينح وسعنا ورجاه فعل آخر وانظر الى قوله تعالى ولا نقوان لشيء اني فاعل ذاك غدا الا ان يشاء الله فاثبت الاستثناء في فعل العبد المسلقبل واخرج الحال بقوله غدا فارذا كان الاستثناءُ في كثير من الحال فاسدًا لا يجوز كدعوى الملكية والزوجية ولو سئل اصائم انت فقال ان شاء الله لا بأس به لانه لا يدري ايطرأ عليه ما يفسد صومه او بتم صومه او نحو ذلك وعلى هــذا ويحمل استشناه أكثر السلف فرارًا من تركية النفس او خوف النفاق قال ابن ابي مليكة ادركت ثلاثين ومائة من اصحاب النبي صلى الله عايه وسلم كلهم يُخافون النفاق وبعضهم اختار الامساك عن الجزم والاستثناء • فقد روى عن سفيان التوري رضي الله عنه قال من قال انا مؤمن عند الله فهو من الكذابين ومن قال انا مؤمن حقا فهو بدعة قيل له فما نقول قال قوله آمنا بالله وما انزل الينا · وقال ابراهيم برن ادهم رضى الله عنه اذا قيل لك امو من انت فقل لا اله الا الله اي لان هذه الكلة قوام الدين واساسه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ايمان مر قالما وكذا الصحابة ومن تبعهم و بالجلة فقد قال ابو منصور الماتريدي رضي الله عنه ان

الاسلام معرفة الله بلاكيفولا شبهة ومحلهاالصدرافمن شرح اللهصدره للاسلام والاءان معرفة الله بآلهيته ومحله داخل الصدر وهو القلب والمعرفة معرفته تعالى بصفاته ومحايها داخل القلب وهو الفواد • والتوحيد معرفته تعالى بالوحدانيــة ومعلبا داخل الفوأ دوهو السرفهذه عقود اربعة ليست بواحدة ولا متغايرة فاذا اجتمعت صارت ديناً وهو الثبات على هذه الخصال الاربع الى الموت اه · وقوام الدين ثلاثة الاسلام والانيان والاحسان وفسر النبي صلى الله عليه وسلم الاحسان بقوله أن تعبد لله كانك تراه فان لم تكن تراه فهو براك واركان الدين خمسة كما قال صلى الله عليه و علم بني الاسلام على خمس شهادة ات لا اله الا الله وان محمدًا رسول الله واقام الصلاة الحمديث. والشهادتان جمعتا جميع عقائد الابيان فان لاولى جمعت ما يجب لله تعالى وما يجوز وما يستحيل والثانية جمعت الايمان بالانبيا- والرسل عليهم الصلاة والسلام كما بسطه الامام السنوسي في عقيدته الصغرى كيف لا وقد ثبت انها مفتاح الجنة وورد انها ثمن الجنة ومن قالها صادقًا لا يخاد في النار وان زنى وان سرق وان قلل النفس المعرمة عمدًا . وفي الصحيحين يا معاذ ما من احد يشهد ان لا اله الا الله وان محمدًا رسول الله صادقًا من قلبه الا حرمه الله على النار قال يا رسول الله افلا اخـــــبر الناس فيستبشروا قال اذًا يتكاوا واخبر بها معاذ عند موته وعميت شهادة لانها تشهد لصاحبها بالايمان كما ان صاحبها يشهد لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة او للفظ اشهد ولذا اعتبره بعضهم في الاسلام وبالجلة فمضمون هذه الكلة الطيبة اثبات الالوهية لله تعالى ونفيها عن غيره قصرافراد ان كان المخاطب بها مجوسياً او ثنويا او قصر قلب ان كان المخاطب بها ددرياً او طبيعياً او تعييناً إن كان المخاطب بها واقفًا او شاكاً قال بعض العارفين جميع ١٠ خلق الله من الخلق

وجميع ما علمهم من علوم الاولين والآخرين منطو في لا له الا الله الله عمد ﷺ رسولُ الله فينبغي الأكتار منها اذ هي افضل الاذكار بالاتفاق وينبغي ان تمـد لا مدا طبيعياً وان زيد الى مقدار ستحركات لا يضر وتحقق الهمزة المكسورة من آله وتمد لامها وتفتح الها؛ فتمَّا بينا وتحقق همزة الا المكسورة واحذر مرف مدها واظهر الشدة ونفم اللهفظ الشريف ولك مده للتعظيم وضم الهاء ادا وصلت وسكنها اذا وقفت وللصوفية طرق في كيفية ذكرها فاغتنم ذكرها اناة الليل واطراف النهار فرنك ترى لها من الانوار والاسراد وتيسير الاسباب الدنيوية والاخروية ووضع البركة ليفح الطعام وغيره والكرامات ما يدخل تحت حصر ثبتنا الله واحبتنا عليه، مع الاخلاص ﴿ بمحمد ﴾ صلى الله عليه وسلم وعلى آله واصحابه آل الشهود واصحاب الاختصاص ﴿ فصل ﴾ واما الصلاة فهي ثانية اركان الاسلام وافضل الاتال واشرف لاحوال وفي الحديث بين الرجل والكفر ترك السلاة • واجمعوا على ان السلاة فرض على كل مسلم بالغ عاقل وكل مسلمة بالغة عاقلة خالية عن حيض ونفاس وانها لا تسقط الا بمعاينة الموت الا ان ابا حنيفة قال ان عجز عن الايماء برأسه سقط عنه الفرض ومن اعمى عليه بمرض او سبب مباح سقط عنه ماكن في حال الفائه عند مالك والشافعي وقال ابو حديفة أن أغمى عليه يوماً وأبلة وجب القضاء وأن زاد سقط عنه وقال احمد الاغاة لا يمنع وجوب القضاء بحل واجمعوا على ان للصلاة شروطاً لاتصع الابها وهي الطهارة والنية وستراله ورة واستقبال القبلة فالطهارة على ثلاثة اقسام طهارة البدن وطهارة الثوب وطهارة المكان وطهارة البدن صغري وكبري فالصغرى الوضوء والكبرى الفسل واركان الغسل عند ابي حنيفة واحمد ثلاثة المضمضة والاستنشاق وتعميم باقي الجسد بالماء الطهور والدلك ايس بواجب الا

عند مالك • واجمعوا على ان الرجل اذا جامع المرأة والنقى الختانان فقد .وجب الغسل عليهما نزل المني او لا ولا فرق بين فرج الآدمي والبهيمة عند التلاثة وقال ابوحنيفة لا يجب الغسل بالايلاج في البهائم الا بالانزال. ويجب الغسل عدابي حنيفة عند خروج مني منفصل عن مقره بشهوة ولوحكما كعمتلم وان لم يغرج من رأس الذكر بشهوة وقال ابو يوسف لا يجب الا اذا خرج من رأس الذكر بانـة ٠ وقال احمد اذا نظر او فكر فاحس باننقــال المني من ظهره وجب الغدل وان لم يخرج • ولو اغتسل الجنب قبل ان ببول يجب عليه الفسل عند ابي حنيفة ومحمد واحمد وان كان بعد البول لا غسل عليه وقال الشانعي عليه الفسل مطلقاً وقال ابو يوسف لا غسل عليه مطلقاً وعند مالك اذا جامع ولم ينزل ثم اغتسل و بعد الغسل خرج المني فلا غسل عليه ثانياً . ومني الآدمي نجس عند ابي حنيفة يغسل ان كأن رطباً ويفرك ان كان يابساً وهواحد الروايتين عن احمد والثانية كمذهب الشافعي لا يغسل رطباً ولا يابساً لانه طاهر وقال مالك يغسل رطباً ويابساً لانه نجس واجمعوا على وجوب الغسل عنـــد انقطاع الحبض والنفاس واقل الحيض ثلاثة ايام عند ابي حنيفة وعندالشافعي في المشبهور عنه وقال احمد اقله يوم وليلة و قال مالك ليس لا قله حد · واكثره عند ابي حنيفة عشرة ايام وعند الثلاثة خسة عشر واذا طهرت ولم تغتسل لا يجوز وطؤها عند الثلاثة وقال ابو حنيفة اذا القطع الدم لاقلمن عشرة لم يجز حتى تغتسل او عضى عليها وقت صلاة و اذا انقطع لعشرة جاز وان لم تغتسل و آكثر النفاس عند الشافعي ستون يوماً وهورواية عن مالك وعندابي حنبفة واحمدار بعون بوماً وهو الرواية الثانية عن مالك · وبجوز الغسل والوضوُّ من فضل ماء الجنب إروالحائض عند الائمة الثلاثية وقال احمد لا يجوز للرجل ان يتوضأ مرن فضل

وضوُّ المرأة اذا لم يشاهدها • واختلفوا سيفي الماء الراكد اذا وقعت فيه نجاسةً فقال ابو خنيفة اذا كان كثيرًا بتوضاء منه ويغتسل والكثير ما كان عشرًا بمشر وقيل الذي لا يتحرك احد طرفيه بتحريك الطرف الآخر وقيل مفوض الى راي المبتلي وقال الشافعي ان كان قدر قلتين فصاعدا يجوز الغسل والوضوء منه ما لم يتغير وان كان دون القلنين لا يجوز وذلك خسمائة رطل بالعراقي وهو رواية عن احمد وفي رواية كقول مالك يجوز وان كان قليلاً ما لم يتغير. واذا كان الماء جاريًا ووقعت فيه نجاسة جاز الوضؤ والغسل منه اذا لم ير له اثر والجاري عند ابي حنيفة ما يذهب بتبنة · واما الماءُ المستعمل فقال مالك هو طاهر طهور يجوز به الوضوء والغسل مرة بعد اخرى وهي رواية عرب احمد والثانية كقول الشافعي طاهر غمير طهور وعن ابي حنيفة روايتان احداها انه طاهر وعليه الفتوى والثانية انه نجس قيل مخففة وقيل مغلظة وما ثرب منه ا دمى والفرس وما يوكل لحمه كالبقر والغنم طاهر وما لا يو كل لحمه من سباع البهائم كالاسد والنمر فقال ابو حنيفة نجس وقال مالك والشافعي طاهر وعن احمد روایتان کالمذهبین · واختلفوا فی سوار الکلب و الحنزیر فقال ابو حنیفة والشافعي واحمد نجس وقال مالك الكاب وسؤره طاهر قولا واحدا واما الخنزير وسؤره فنجس وفي رواية طهارة سؤره والمشهور عند المالكية كلحي طأهر · واذا وانع الكلب في الاناء فقال ابو حنيقة يغسل وقال مالك يفسل سبعاً تعبداً لا لنجاسته · وقال الشافعي واحمد يغسل سبعاً لنجاسته ويعفره مرة واحدة بالتراب وقال الاولون التسبيع والتعفير سنة · و يجرم على الجنب الصلاة والطواف ومس المصعف واللبث في المسجد وقراءة القرآن وكثيره عند الشافعي إ واحمدواجاز ابوحنيفة قراءة آية بقصد الذكر والثناء او الدعاء اذا اشتملت عليه

والاصم انه لا بأس بتعليم الحائض والنفساء والجنب القرآن اذا كان يلقر كَبَّة لاعلى قصد القراءة واجاز مالك قراءة آية او آيتين · واما الوضوء فاركانه اربعة متفق عليها وغيره مختلف فيه · الاول غسلالوجه من مبداء سطعرالجبهة ـ الى اسفل الذقن طولاً ومن الاذن الى الاذن عرضاً فالبياض الذي بين العذار والاذن بجب غسله عند الثلاثة وقال مالك لا يجب وقال أبو يوسف يسقط بنبات اللحية واقل الغسل ان ينقاطر الما؛ ولو قطرتين · والتاني غسل اليــــدين والمرفقان يدخلان في الوة.وم بالاتفاق الا في رواية شاذة عند مالك والثالث مسم الرأس كله عند مالك واحمد في اظهر الروايات وقال ابو حنيفة يفترض مسح ربع الراس من اي جانب وسينح رواية عنه يكنى مسح قدر ثلاثة اصابع وقال الشافعي يكني مسع بعضه ولو شعرات والمسنون في المسع عند الشافعي ثلاث مسحات وعند الثلاثة مسحة واحدة وكذا الحكي في مسح الاذنين · والرابع غسل القدمين من الكعبين ولا مجزئ غير ذلك ويحكي عرب احمد جواز مسى جميع القدمين . واما المختلف فيه فالنية سنة عند ابى حنيفة سيف الوضوء والغسل فرض عند الثلاثة ومعلها القلب والافضل أن ينطق بلسانه بما نواه في قلبه وقال مالك يكره النطق باللسان · والترتيب واجب عند الشافعي واحمد سنة عند ابي حنيفة ومالك في المشهور · والموالاة سنة عند ابي حنيفة واجبة عند مالك وفي المشهور عرن احمد والشافعي قولان أصحهما انها سنة واللسمية مستحبة عند الكل الافي رواية عن احمد بوجوبها وينقض الوضوم خروج البول والغائط والريح بالاجماع والدود والحصى ناقض الاعند مالك والريح من القبل لا ينقض عند ابى حنيفة رمالك · والمذي ينقض عندهم الا في رواية عن مالك والمني ليس بِناقض عند الشافعيوان ا. جب الغدل وتخروج

الدم من السبيلين ناقض اتفاقًا ومن غير السبيلين لا ينقض عند التُلاثة وقال ابو حنيفة ينقض اذا سال او كان فيه قوة السيلان على الاصح ومثله القيم والصديد · واما ما يخرج من كي الحصة من الصديد او الدم المخلوط بالقيم فانه لا ينقض ما دام في مكانه معصبًا ما لم يسل من حول العصابة او ينفذ منها والقيُّ ملاَّ الفيم ناقَض عند ابي حنيفة ولو ما • · فلو كان علقاً مائعاً نقض مطلقاً ا وقال محمد لا ينقض الا اذا ملا الغم و يجمع متفرق القيء اذا اتحد سببه وهو الغثيان عند محمد واعتبر ابو يوسف اتحاد المجلس. والبلغم الصاعد من الجوف ينقض عند ابي يوسف اذا ملآ الفم وقال ابوحنيفة وعمد لا بنقض وقال احمد القي ان كان فاحشًا نقض قولاً وأحدًا وان كان كثيرًا فعنه روايتان وقال مالك والشافعي لا ينقض القي<sup>4 .</sup> واتفقوا على ان من مس فرجه باي جارحة من اعضائه غير اليد لا يننقض وضؤه واختلفوا فيمن مس ذكره او ذكر غيره دده فقال ابو حنيفة لا ينقض مطلقاً على اي وجه كان وقال الشافعي بيقض باللمس بباطن كفه من غير حائل بشهوة او بغير شهوة والمشمهور عن احمد بنقض نظاهر كفه كباطنه ولو كان المسوس صغيرًا او ميتاً والراجع من مذهب مالك ان مس الرجل ذكر نفسه ببطن او جنب لكف او اصبع انلقض ولومهوا وان مس ذكر غيره بشهوة نقض والالا وهل بننقض وضوء الملوس قال مالك نعم ان التذوقالت الثلاثة لا • واجمعوا على ان لا وضوء من مس الخصيتين و لو من غير حائل ولا من مس الامرض.ولو بشهوة وقال مالك بابجابه واختاره النهوي من الشافعية واختلفوا في مس حلقة الدبر فقال ابو حنيفة ومالك لا ينقض في لمس الرجل المرأة بكل جال اذا لمؤبكن حائل والصعيع أمن مذهب التثناء الطارم وعند مالك واحمد ان كان بشهوة نقض والا فلاومذهب أبى حنيفة

لا بنقض الا أن بنتشر فينلقض باللمس والانتشار جميعاً وقسال محمد لا ينقض مطاقاً وهو الصحيح الا اذا خرج معه مذي فالنقض للذي لا لغيره · واجمعوا على ان نوم المضطعِموالمتكيء والمنكب على وجهه والمستلقي ينقض الوضوء ولونام على حالة من احوال المصلين لا ينقض وضوَّه عند ابي حنيفة وان طال نومهفان وقع على جنبه واضطجع النقض وقال ابو يوسف ان انتبه عند اصابة الارض بلا فصل اناقض وقال مالك ينتقض في حال الركوع والسجود دون. القيام والقمود ﴿ وقال الشافعي في القديم لا ينقض اذا كان على هيئة من هيا تالصلاة وعن احمد روايات الهغتارة ان طال نوم القائم والقاعد والساجد فعليه الوضوء والالا • ومن نام قاعدًا ممكناً مقعدته من الارض او واضعاً عقبه في دبره لا ينتقض وضوُّه وان رأى المناءات وينقضه السكو والاغماء والجنون ولو نام على داية عريانة ان في حال الهبوط نقض وان في حال الصعود او الاستواء لا وان كان على سرج او آكاف لا مطلقاً • والقهقهة في الصلاة تبطل الوضو عند ابي حنيفة وقالت الثلاثة لا · واتفقوا على ان من تيقن الطهارة وشك سيف الحدث انه باق على طهارته وظاهر مذهب مالك انه ببنى على الحدث ويتوضأ ومن تيقن الحدث وشك في الوضوء عليه الوضوء ومن شك في خلال وضوئه عليه غسل ما شك فيه · وآكل لحم الجزور لا يوجب الوضوَّ الا عند احمسد كغسل الميت ﴿ فصل ﴾ واجمعوا على ان الليم عند فقد الماء او الحوف من استعاله جائز وان المسافر اذاكان معه ماء وخشى العطش بشميم . وطالب الماء شرط لصحة النيم عند مالك والشافعي وليس بشرط عند ابي حنيفة وعن احمد روايتان كالمذهبين واختلف في الصعيد فقال الشافعي واحمـــد التراب فقط ومنه الغبار فلا يجوز بغيره وقال ابوحنيفة يجوز النيم بالارض واجزائها ممالا

بترمد ولا بنطبع وقال مالك يجوز بالارض وما اتصل بها · والنيم ضربتان ضريَّة يستوعب بها الوجه وضربة يستوعب بها البدين الى المرفقين عند بي حنيفة وهوقول الشافعي سيفي الجديد وعند مالك واحمد تجزيه ضربة واحدة ويكون بطون اصابعه لوجهه وبطون راحتيه لكفيه مع الكوعيرن اذ المسع الى الكوعين فرض واللي المرفقين مستعب • واجمعوا على ان المحدث اذا 'يمم ثم وجد أ المُنا قبل الدخول في الصلاة بطل أيمه ولزمه استعال الماء · وعلى انه ادا راى الماء بعدالصلاة لا اعادة عليه وان كان الوقت باقياً واختلفوا فيما اذا وجد الماء في اثناء الصلاة فذهب أبوحنيفة الى بطلان أيممه ويلزمه الحروج من الصلاة إ واستعال الماء الافي الجنازة والعيدين وقال مالك يمضى فيها ولا يقطعها وقال الشافعي ان كان مسافرًا لم تبطل صلاته واكن قطعها للوضوء افضل وقال 'حمد تبطل مطلقاً • واجمعوا على ان النية شرط في صعة ، للهيم لا يرفع الحدث على الاستمرار بل ببيح الصلاة وحكى عن ابي حنيفة انه يرفع الحدث. ويجوز المعتيم ان يؤم المتيممين والمتوضئين ومنعه محمد والليمم كالوضوء عند ابي حنيفة فيجوز قبل الوقت ويصلى به ما شاء من الفرائض والنوافل وقالت الثلاثة لايجوز قبل الوقت ولا بجمع به بین فرضین و یصلی به منن النوافل ما شاء • ومرف تمذر عليه الماء او خاف طلوع الشمس نيمم وصلى عند مالك ولا اعادة عليه وعند الشافعي يعيد وقال ابوحنيفة يترك الصلاة وببقى الفرض بذمته الى ان يقدر على الماء وكذلك اذا لم يجد ما ولا ثرابًا وحضرته الصلاة يؤخر وعن مالك ثلاث روايات احداها يصلي ولا يعبد وهو الصحيح من مذهب احمد الثانية يعيد اذاوجد الماه او التراب وهي الرواية الثانية عن احمد والراجيع مرن قول والشافعي والثالثة كمذهب ابي حنيفة · ومن حبس في المصر ولم يقدر على المام

أيمم وصلى ولا اعادة عليه عند مالك واحمسد وقال الشافعي عليه الاعادة وهي رواية عن ابي حنيفة والثانية لا يصلي حتى يخرج من الحبس او بجد المه وكذا اذا لم بجد ما بتيمم به وقيل بتشبه بالمصلين. ومن كان بعضو من اعضاه طهارته قروح او كسر والصق عليه جبيرة وخاف النلف من نزعها فعندالشافعي يمسع على الجبيرة والهيم وعند احمد يغسل الصحيم ويتيمم عن الجريح وقال مالك اذا كان بعض جسده صحيحاً و بعضه جريحـــاً او قروحاً فان كان الاكثر صميحاً غسله وسقط حكم الجريح لا أنه يستحب مسعه بالماء وأن كان الاقل صحيحاً أيهم وسقط الغسل عن العضو الجريم وهو قول ابي حنيفة اذ لا يجمع عنده بيرن غسل ومسمع · وإذا مسم الجبيرة وصلى فلا أعادة عليه الا على قول الشافعي · ولو كان على بدنه نجاسة وهو منطهر فانه يتيمم لها كالحدث ويصلى ولا يعيد عند احمد وقال ابو حنيفة ومالك والشافعي بتيمم للنجاسة وانما يصلي ويعيد عند الشافعي وقال ابو حنيفة لا يصلي حتى يجد ما يزيلها ﴿ فصل ﴾ يعجب اعلقاد جواز المسم على الحفين فمنكره مبتدع وعلى راي ابي يوسف كافر لثبوته بسنة مشهورة وعليه انعقد الاجماع وسئل انس بن مالك رضي الله عنه عن اهل السنة والجماعة فقال ان يجب الشيخين ولا يطعن كف الحتنين ويرى المسح على الخفين وهو رخصة مسقطة للعزيمة فالغسل افضل اتفاقاً وقال الامام الرستغني من الحنفية المسح افضل وهو احد الروايتين عن احمد اما لنغي التهمة او للعمل بقراءة الجر فيكون ثبوته بالكتاب ورواه أكثر من ثمانين من الصحابة منهم العشرة المبشرة وقد مسح رسول اللهصلي الله عليه وسلم سفرًا وحضراومسحت الصحابة والائمة ولم بنكره الا الروافض والحوارج وقال مالك في احد روابتيه المسمح في السفر ولا بجوز في الحضر · ولا توقيت المسم عند مالك بل يمسم ما

بدا له تما لم ينزعه او تصبه جنابةوعند النلاثة يسمح المقيم يوماً وليلة والمسافر ثلاثة أ ايام بلياليها وابتداء المسح من وقت الحدث بعد للبث على طهارة بالاتفاق الافي رواية عن احمد انه من وقت المسم • واذا مضت مدة المسم بطلت طهارة الرجاين الإ إن مألكاً لا يرى التوقيت كما قلناً • والسنة عنده ان يُسمّع على الحف واسفله وقال احمد يسح اعلاه فقط ولو اقتصرعلي اعلاه اجزاه الاتفاق اوعلي المفله لم يجزه بالاجماع والسنة عند ابي حنيفة ان يسم بكلتي يديه على خفيه معاً فيضع رؤس اصابع اليدين على روأس اصابع الرجلين وبمرها الى على الساق ولا يجزيه الاكثريجزي ومالك يرى الاستيعاب بمحل الفرض لكن لواخل بسع ما تحت القدم اعاد الصلاة عنده استحبابًا في الوقت. واذا كان في الخف خرق يسير لم يجزالمسم على الراجع من مذهب الشافعي واحمد وقال مالك يجوز ما لم يتفاحش وقال ابوحنيفة ان كان مقدار ثلاثة اصابع لم يجزوان كان دونها جاز ولوكان الحزق على نفس الاصابع كانت هي المعتبرة فلوكان،على الابهام واختها لم يمنع • وجاز المسم على الجرموقين والمجلدين والجوربين الثخينين عند ابي حنيفة واحمد واصع الرايتين من مذهب الشافعي وقال مالك بعدم الجواز والحاصل انه يشترط لصحة المسم لبسها على طهارة واستمساكها على الرجلين ومنعها وصول الماء الى الرجل وخلوها عن الحرق المانع وكون الحف سائر القدم مع الكعب الخوفصل المرجل وخلوها واما النية في الصلاة فهي فرض الاجماع و يجوز لقديما على التكبيرة عند ابي حنيفة واحمد وقال مالك والشافع بجب ان تكون مة رنة التكبير لاقبله ولا بعده قال النووي المختار انه يكني المقارنة العرفية بحيث انه لا يعد غافلاً عن الصلاة ومحل النية القلب والنطق بها بدعة وبعض المشايخ استحسن النطق بهاب

في هذا الزمان · والمقتدي ينوي فرض الوقت والاقتدأ أو ينوي الشروغ ـــف صلاة الا. أم . و يفترض تعبين الفرض او غيره في ابتداء الشروع حتى لو نوى فرضاً وشرع فيه فظاله نفلاً فأتمه على ظاله فهو فرض مسقط وكذا عكسه عندابي حنيفة ولا يشترط عددالركمات ﴿ فصل ﴾ واما العورة فشرط عند ابي حنيفة والشافعي واحمد واختلف اصحاب مالك فمنهم من قال آنه من الشرائط مع القدرة والذكر فلوتعمد فصلي مكشوف العورة مع القدرة على الستر فصلاته باطلة ومنهم من يقول ليس من الشروط وانما هو واجب في نفسه فأن صلى مكشوف العورة عامدًا صحت صلاته وكان عاصيًا · وعورة الرجل ما بين سرته الى ركبته عند ابي حنيفة والشافعي ورواية عن احمد ورجعها المتأخرون من المالكية والمشهور عن مالك انها القبل والدبر فقط · والركبة عورة عند ابي حنيفة وبعض اصحاب الشافعي والسرة ليست من العورة اتفاقًا · وبدن الحرة جميعه عورة الاوجهها وكفيها ظاهرها وباطنهما وقدميها في الاصع عند ابي حنيفة وهو رواية عن احمد والمشهور الا وجهها خاصة واما عورة الامـــة فقال ابو حنيفة كعورة الرجل و بطنها وظهرها · وقال مالك والشافعي كعورة الرجل وقال بعض اصحابه كايها عورة الا موضع التقليب منها الراس والساعدان والساق وعن احمد روايتان احداهما القبل والدبر فقط والثانية ما بين السرة والركبة ﴿ فَصَلَ ﴾ واجمعوا على استقبال القبلة لكن شرط الشافعي استقبال عينها حاضرًا او غائبًا يعني بغلبة اليقين فلا يكفي استقبال هوائها وقال ابوحنيفة يشترط استقبال عينها لمشاهدها واما غيره ولو بمكة فيكفيه استقبال جهتها فالمغرب قبلة لاهل المشرق وعكسه والجنوب قبلة لاهل الشمال وعكسه ومن اشتبهت عليه القبلة تحرّى اجماعاً واجمعوا على ان الصلاة لا تصم قبل وقتهــا

فدخول الوقت يقيناً ولو بالاجتهاد شرط واجمعوا على ان وقت الصبح من طلوع الفجر الصادق المنتشر ضؤه معترضاً بالافق والافضل فيه الاسفار عند ابي حنيفة الا في المزدلفة قبل وفي منى يوم التاسم وقال مالك والشافعي التغليس افضل وعن احمد روايتان كالمذهبين وينتهي بطلوع حاجب الشمس اجماعا لكن إن طلعت وهو في الصلاة ولو في التشهد بطلت عند ابي حنيفة والظهر أول وقته اذا زالتالشمس بالالفاق وآخره اذا صار ظل كل شيءمثليه عندابيحنيفة في المشهور وهو اصح أقواله وعنه اذا صار ظل كل شيء مثله غير ظل الزوال وهو قول ابي يوسف ومحمد ومذهب الائمــة الثلاثـة وعنه اذا صار ظل الشيء مثله خرج وقت الظهر ولم يدخل وقت العصر الااذا صار الظل مثلين فبينهما إ وقت مهمل وابتداء العصر من آخر وقت الظهر الى غروب الشمس ووقت المغرب من تمام الغروب اجماعًا لا يؤخر عنه في الاختيار عند مالك وهو تول الشافعي واخر وقتها اذا غاب الشفق الاحمر فيدخلوقت العشاء وقأل ابوحنيفة واحمد الشفق هو البياض بعد الحرة وهذا آخر وقت المغرب واول وقت العشاء والوتر سنة اجماعا وعن ابي حنيفة انه فرض والراجح مرن مذهبه انه واجب والواجب عنده اعلى من السنة وادني من الفرض ووقت الوتر بعد صلاة العشاء و ينتهي وقت العشاء والوتر قبيل طلوع الفجر لكن يكره تاخير العشاء الى ذلك الوقت ويستعب الى ثاث الليل الاول وبباح الى النصف ويكره ننزيها بعد النصف والى آخر الليل يكوه تمريماً والافضل تاخير الوتر الى آخر الليل لمن يثق بالاناباه ﴿ فصل ﴾ اجمعوا على ان للصلاة اركاناً وهي الداخلة فيها و يقال لها فروض لا تصح الصلاة الابها فالمتفق عليه سبعة النية وتكبيرة الاحرام والقيام مع القدرة عليه والقراءة والركوع والسجود والجلوس الاخير

ثم اختلفوا فيما عدا ذلك اما النية فنقدمت واما التكبيرة فعند محمد والائمــة الثلاثة انها ركن وقال ابوحنيفة وابو بوسف انها شرط و يشترط النطق بها اجماعاً بحيث بسمم نفسه بدون صمم والاتيان بها قائماً او منحنياً عند الحنفيــة قبل الركوع بحيث ان يكون للقيام اقرب وان لا يمد همزًا فيها ولا باء اكبر ولا يحذف الهاء من الجلالة وان يمد الالف بعد اللام الثانية منّ الجلالة فلوحذفه لم يصبح وان تكون بلفظ العربية للقادر عليها وقال ابوحنيفة الشروع بالفارسية كالتلبية يجوز مطلقا وتنعقد عنده بكل لفظ يقلضي التعظيم واللفخيم كالله العظيم الله الجليل الله الاحد ونحو ذلك • واما لفظ الله أكبر فواجب أو سنة والشرط ان تكون بذكر خالص فلوشرع بالبسملة او الحوقلة او بنحو غفرانك اللـهم او اللهم اغفرلي وامثالها لا يصمح بخلاف نحولا اله لا اللهاو سبحان الله و قال مالك لا تنعقد الا بقول الله أكبر فقط ولا يضر الفعل بينها بأ داة التعريف ولا بوصف لم يطل فلوقال الله الأكبر صع كالله الجليــل أكبر او الله الرحمن الرحيم اكبر بخلاف ما لوطال الفصل بإن كان ذلا ثاكالله الاحد الصمد العظيم أكبر او الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس أكبر او الأكبر وكذا الله اكبر العالم الوجود والمعدوم او الله أكبر العالم باحوال خلقه اوالله أكبر على كل جبار وامثال ذلك ورفع اليدين عند تكبيرة الاحرام سنة بالاجماع لكن اختلفوا في حده فقال ابو حنيفة يرفع الرجل الى محاذاة الاذنين ويجعل بطون اصابعه الى القبلة او الى خدیه وینشراصابمه و بکون مقارناً لاتکبیر ولو رفع قبل التکبیر او کبر قبل اارفع صح على المذهب والمرأة ترفع الى حذو منكبيها وتضم اصابعها وقال بالك والشافعي الى حذو منكبيها وهو الاشهرعن اجمد. واما الرفع عند الركوع والسجود فبدعة عند الحنفية بل افتى بعضهم ببطلان الصلاة به وعن مالك انه مباح

وقال الشافعي انه من هيآت الصلاة وعن احمد انه سنة ﴿ فصل ﴾ اتفقوا على ان القميام ركن اصلى في الفرائض والواجبات وحده عند ابي حنيفة ان يكون بحيث نومد يديه لا ينال ركبتيه ، وقالت الائمة الثلاثة تمام الانتصاب واتفقوا على جواز صلاة السنة والمافلة قاعدًا ووضع اليمين على الشمال سنة اتفاقاً الا في رواية عن مالك قانه يرسل يديه ارسالاً وهي المصححة المشهورة ويضم يديه تحت السرة عند ابي حنيفة وفوقها في رواية عن مالك وقال الشافعي على صدره مما بلي قلبه وعن احمد روابتان اشهرها كمذهب ابي حنيفة ويسن دعاالاستفتاح عند الثلاثة وقال مالك يكبر ويقراء ودعا الاستفتاح عند ابي حنيفة سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا له غيرك وبه قال احمد ويزاد سيث الجنازة وجل ثناؤك وعند الشافعي وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفًا وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكى ومحياي ومم تي لله رب العالمين لا شريك له وبذاك امرت وانا من المسلمين · ويتعوذ قبل القراءة في الركعة الاولى فقط عند ابى حنيفة وقال الشافعي في كل ركعة وقال مالك لا يتعوذ في المكتوبة ولا إبستل فان فعل كره والمغتار في الاستعاذة لفظ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واختار ابو بوسف استعيذ بالله من الشيطان الرجيم والبسملة سنة كالنعوذ لكن الاتفاق على ان يتعوذ سرًا ولا ببسمل الا في الفاتحة فقط عند ابي حنيفة وقال الشافعي واحمد البسملة آبة من الفاتحة يجب قراءتها بها سنة في غيرها و يجهر بها في الجهرية عند الشافعي كالتأمين وقال احمد يسر بها ويجهر بالتآمين وقال ابو حنيفة يسر بهما مطلقاً واختار الامام محمد الاتيان بها بين الفاتحة والسورة والاصح من مذهب مالك ان الامام والمأموم بأتي بالتأمين جهرًا في الجهرية ﴿ فصل ﴾ واجمعوا على ان القراءة سيف

الصلاة فرض على الامام والمنفرد في ركعتي الفجر واختلفوا فيما عدا ذلك وقال الشافعي واحمد تجب القراءة في كل ركعة وقال ابو حنيفة تجب في الركعتين الاولبين من الفرض وفي كل ركعات النفل والوتر وعن مالك روايتان احداهما كمذهب الشافعي والاخرى انه لو ترك القراءة في ركعة واحدة مر صلاتــه اجزاته ويسجد للسهو الا في الصبح فانه يستأ نفها. وفرض الفراءة عندابي حنيفة الاولېين من الفرض فواجب وكذا ضم سورة او اية او ثلاث ايات واجب آخر. واما في الركمتين الاخربين فيقتصر على الفاتحــة هو السنة ولو وقف ساكتًا او سبح صم بل قال جلُّ علماننا هو مخير بين الفاتحة والتسبيح والسكوت واما في جميع ركمات النفل والوتر فيقرأ الفاتحة وسورة او ما قام مقامها وقال مالك والشافعي واحمد في المشهور عنه لا تجزي الصلاة بغير الفاتحة مطلقاً ومن اقتصر على الفاتحة لا يكون مسيئاً ولا تجزي بغير العربية عند الثلاثة وقال ابو حنيفة ان شاء قرأ بالعربية وان شاء قرأ بغيرها وقال ابويوسف ومحمد ان كان يحسن العربية لا يجزيه غيرها وان كان لا يجسنها يقرأ بلغته · واختافوا فيمن لا يحسن الفاتحة ولا غيرها فقال ابوحنيفة ومالك يقوم بقدر الفاتعــة وقال الشافعي واحمد يسبح قدرها ولو قرأ من المصعف او نحوه فسدت صلاتـــه عند ابي حنيفة وقال الشافعي تجوز وهو رواية عن احمد والمشهور انه يجوز في النافلة لا في الفريضة , هو مذهب مالك واختلفوا في المقتدي فقال ابوحنيفة لا يقرأ بحال وقال الشافعي يقرأ مطلقاً وقال مالك يكره للما.وم ان يقرأ فيما يجهر به الامام سمع قراءته اولا وفرق اجمد فاستحبه فيما خافت فيه الامام وكرهه فيما اذا سمع قراءة الامام في الجهرية والاخرس لا يلزمه تحريك لسانـــه

في المحتّار ﴿ فصل ﴾ واجمعوا على ان الركوع فرض وانه عبارة عن ً انحنَّا والظهر وقامه ان ببسط ظهره و يساوي رأسه مجزه ولا يكون ذلك الا اذا اخذ ركبتيه براحتيه والافضل عند الشافعي أن يقوس ظهره .وعند مالك أن يكون راسه اسفل من ظهره والاطمة ان في الركوع والسجود بمقدار ته بيحة فرض عند ابی پوسف و به قالت آثلاثـة وقال ابو حنیفة سنة واختار الکیال وغیره انه واجب . والتسبيح في الركوع والسجود سنة وهوظاهرالرواية عنابي حنيفة واصحابه و به قال مالك والشافعي وة ل احمد واجب ـف الركوع مرة واحدة وقال ابو مطيع البلخي للميذ ابي حنيفة فرض حتى لو نقص من ثلاث تسبيحات في الركوع والسجود لم تجز صلاته · والرفع من الركوع فرض و لاعتدال فيه واجب على المشهور من مذهب مالك و به قال الشافعي واحمد وقال ابو حنيفة يجزيه ان ينحط من الركوع الى السجود والقومة منه و بين السجدتين سنة ننده والاصح الوجوب والسنة ان يقول مع الرفع سمع الله لمن حمده و بعده ربنا لك الحمد اماماً كان او ما موماً او منفردًا عند الشافعي يوقال ابو حنيفة واحمد يقول ذلك المنفرد واما الامام فلا يزيد على مهم الله لمن حمده ولا الماموم على ربنا ولك الحمد وقال مالك بالزيادة المنفرد وما ورد من نحو اللهم ربنا الك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا يملأ السموات والارض و ما بينهما ومل ما شئت من شيءً بعد اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكانا لك عبد قال به الشافعي حتى لو زاد على ذلك فسدت صلات وحمله ابوحنيفة على التطوع

الوجه والكتين واليدين واطراف اصابع الرجلين واختلفوا في الفرض منذلك وقال ابو حنيفة وضع الجبهة وقال ابو حنيفة وضع الجبهة او الانف والمختار في مذهبه ان يسجد على الجبهة وقال ابو حنيفة وضع الجبهة او الانف والمختار في مذهبه ان يسجد على الجبهة وقال الوحنيفة وضع الجبهة المحتار المحتار في مذهبه ان يسجد على الجبهة المحتار في مذهبه ان يسجد على الجبهة المحتار في منابع المحتار في المحتار في

والانف معاً وقال الشافعي بوجوب الجبهة قولاً واحدًا وسيفح باقي الاعضاءُ قولان اظهرها الوجوب وهو المشهور من مذهب احمد الا الانف ففيه خلاف عنده وقال مالك فيما رواه ابن القاسم انه بالجبهة والانف فان اخل به اعاده في الوقت وان خرج الوقت لم يعد واختلفوا فيمن سجد على كور عمامته فقال ابوحنيفة ومالك يجزيه أن وجد حجم الارض وهو رواية عن أحمد وقال الشافعي يجب كشف الجبهة فلوسجد على كور عامته او عصابة ولو منديلاً رقيقاً او شي متصل به يتحرك بحركته مثل كه او ذيله او كان في موضع سجوده تراب او ورق ة فالتصق احدها بجبهته لم يصح سجوده وهي الرواية الثانية عن احمد. واما كشف اليدين فمندوب عند مالك وقيل بوجو به وهو رواية عن الشافعي وقال ابو حنيفة لا يجب والاصح عند الشافعي انه يسن كشف اليدين والرجلين واختلفوا في الجلوس بين السجدتين فقال الشافعي واجب سوا. صلى قائمـاً او قاعدًا وقال ابو حنيفة ومالك سنة وروى الحسن عن ابي حنيفة اذا رفع بمقدار ما تمر فيه الرمح جاز وجاسة الاستراحة لا تسن عند العلماء الاعلى اصبح قولي الشافعي ويقوم من السجود معتمدًا على ركبتيه عند ابي حنيفة · وقالت الثلاثة يعتمد بيديه على الارض ولا يكبرحتي يستوي قائماً عند مالك وقالت الثلاثة ببدأ بالتكبير من رفع راسه و يخلمه بتمام وقوف الله فصل الله والتشهد الاول واجب عند احمد سنة عند الثلاثة وقعوده واجب عند ابي حنيفة والسنة في التشهدين عند ابي حنيفة الافتراش للرجال والتورك للنساء وقال مالك التورك مطلقاً وقال الشافعي الافتراش في الاول والتورك في الثاني و يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهدين عند الشافعي واشهر الروايتين عن احمد وقال ابو حنيفة ومالك تكره في التشهد الاول واوجب ابو حنيفة سجود السهو على

من صلى ساهياً ﴿ فصل ﴾ والسلام مشروع بالانفاق وهو ركن ۗ ﴿ عند الثلاثة والراجم عند الحنفية انه واجب وقبل سنة وهو تسليمتات وقال مالك واحدة الا انه يستحب للماموم أن يسلم ثلاثناً ثنتين عن بمينه وشماله والثااثة المقاء وجهه يردها على امامه واما الامام والمنفرد فيفترض عليه التسليمة الاولى ويستحب آه ان يسلم ثانية رالشافعي قولان اصحها تسليمتان الاولى ركن والثأنية مكملة حتى لوسلم الثانية معتقدًا آنه سلم الاولى لم يكفه و يجب عليه ان يسلم الاولى ويعيد الثانية ولا بد من لفظ السلام عليكم فلوقال سلام عليكم أو سلام الله عليكم بطلت صالاته أذا تعمد وكذا أذا قال السلام عليه اوعليهم بظلت وقال ابو حنيفة لا تبطل واذا اقتصر على تسليمة واحدة جعلها للقاء وجهه ولا يلتفت وعن احمد روايتان المشهور منهما ان التسليمتين معساً واجبتان واختلفوا في نية الخروج من الصلاة فقال ملك واحمد بوجوبها واختلف عن الشافعي فصحح قوم انها ركن و نجب قرنها بالتسليمة الاولى فأن قدمها عليها او اخرها عنها بطلت والراج من المذهب عدم ركنيتها و ايس عن ابي حنيفة في هذا نص وانما خرج الاه.م البردعي ان ذلك فرض والصحيح من المذهب تخريج الكرخي انه ايس نفرض ويخرج من الصلاة بكل فعل عمدًا ولو بالضراط وينوي الامام الحفظة ومن على يمينه وشماله ممن يصلى معه من الانس والجن والملائكة ويزيد المؤتم السلام على الامام و ان كان خلفه بالتسليمتين وانكان عن يمينه بالتيمين او عن شماله بالشمال والمنفرد ينوي الحفظة فقط وقال مالك ينوي الامام والمنفرد التحلل واما المأموم فينوي بالاول التحلل و بالثاني الرد على الامام وقال الشافعي ينوي المنفرد السلام على مرف التفت اليه من ملائكة وموامني الانس والجن الى منقطع الدنيا و ينوي الامام الم

بالاول الخروج من الصلاة و بالثاني السلام على المقتدين والمأ موم الرد على من - الم عليه من امام وماموم و من قصد الخبر في سلامه بطلت صلات ه ولو لم يقصد شيئًا صحت وقال احمد في المشهور عنه ينوي الخروج من الصلاة ولا يضم اليه شيئًا ﴿ فصل ﴾ والفقواعلي ان القنوت مشروع اكمنه عندابي حنبفة واحمد في وتر العشاء وعند مالك والشافعي في الصبح لكن في قول مالك يقنت بعد تمام القراءة قبل الركوع من غير تكبير وعند الشافعي بعد رفعه من الركوع وذهب ابو حنيفة الى ان القنوت واجب وقيل فرض وقال ابو بوسف ومحمد القنوت وقال احمد بعد الركوع ومناقتدى بمن يقنت في الصبح يتابعه عند مالك واحمد وقال الوحنيفة لا يتبعاه لانه منسوخ وانما يقف سأكتاً وقال قوم يؤمن وقال ابو يوسف اذاقنت الامام فافنت مه والقنوت في النوازل مشروع في الصحيح وقال قوم في كل صلاة جهرية وقيل في الصلوات الخمس واذا سلم الامام من الفريضة قامالي السنة عندابي حنيفة ولا يفصل بينها بذكرولا ورد فانفعل نقص ثوابه وفي حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليــه وسلم لا يجلس بعد الفريضة الا مقدار اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت ياذا الجللال والأكرام وقال مالك يجعل بينها فاصلاً طويلاً وعند الشافعي لا يضر الفصل القليل ﴿ فصل ﴾ واتفقوا على ان من ترك فرضاً من فروض الصلاة لم نصح صلاته وان ترك واجباً سهوا سجدللسهو وهو سنة عندابي حنيفة والشافعي وصحح الكرخي من الحنفية انه واجب وهو قول احمدوقال مالك يجب بالنقصان من الصلاة ويسن في الزيادة واختلفوا في موضعه فقال ابو حنيفة بعد السلام ِلَكُنَ اخْتَلَفَ اصْحَابُهُ فَقَبِلَ يُسلِّمُ عَنْ يَمِينُهُ فَقَطُّوفَيلَ يُسلُّمُ عَنْ يَمِينُهُ وشَمَالُهُ وَعَلَى،

كل فيعيد التشهد وقال مالك ان كان عن نقصان فقبل السلام وان كان عن آ زيادة فبعد السلام فأذا اجتمع سهوان من زيادة وتقصان فموضعه قبــل السلام وقال الشَّافعي في المشهور عنه كله قبل السلام وقال احمد هوقبل السلام الآان يسلم من النقصان في صلاته ساهياً او شك في عدد الركعات وبني على عالب فهمه قانه يسجد بعد السلام · ولو شك في صلاته فقال ابو حنيفة ان كان الشكُّ اول مرة بطلت صلاته وان تكرر ببني على غالب ظنه بحكم التجري فان لم يقع له ظن بني على الاقل وان كان اماماً يأخذ بقول الأكثروفي رواية ببني على غالب ظنه وعند مألك والشافعي بني على اليقين · ولو نسى التشهد الاول فقام فان كان للقيام اقرب لا يعود عند ابي حنيفة والشافعي وان كان للقعود اقرب جلس وعليه السهوفي الحالتين وعن مالك ان فارقت البته الارض لا يرجع ولورجع بعد ان انتصب قرئمًا فسدت صلاته عند الحنفية · وقيل لا وعند الشافعية ان رجع عامدًا عالمًا بتحريم الرجوع بطلتوان ناسياً او جاهلاً لاتبطل وقال احمد ان تذكر قبل ان يقرأ كان مخيرًا والاولي انه لا يرجع ولوقام الى الخامسة ساهياً فان كان جلس في الرابعة قدر التشهد صحت صلاته عند ابي حنيفة وله ان يسلم جالساً وهو الافضل اوقائماً فأن قيد الخامسة بسجدة اضاف اليها ركعة اخرى وصارتا له نافلة ولا لقوم عن سنة الظهر على المعتمد وقيل لقوم فان لم يكن قمد في الرابعة تعين عليه الرجوع الى القعود فان لم يرجع حتى سجد للخامسة بطل فرضه وعليه ان يضم ركعة اخرى ليكون الجميع له نف لل وقال الشافعي ان لم يكن تشهد في الرابعة تشهد في الخــامسة وسجد للسهووسلم وبه قال مالك واحمدوان صلى المغرب اربعاً سجد للسهو واجزأ ته صلاته والصحيح من مذهب الحنفية انه يضيف اليها خامسة للنهي عن التنفل بالبتيرا · ولو قام إلى ٍ

ثالثة في النفل فلا خلاف انه بجوز ان يتمها اربعاً او يرجع الى القعود ويسلم واي ذلك فعل سجد للسهو ﴿ فصل ﴾ واتفقوا على ان الأكل والشرب في الصلاة ببطلها الا في رواية عن احمد في الشرب وقال احمد لواكل او شرب ناسياً تبطل الفريضة دون النافلة وقال مالك لا تبطل بالاكل والشرب ناسياً وقال الشافعي تبطل بالكثير مطلقاً واما القليل فان كان جاهلاً تحريم ذلك فلا تبطل والا بطلت وقال ابو حنيفة تبطل مطلقاً ناسياً او عالمًا او جاهلاً كثيرًا او قليلاً حتى لوكان بفعه سكرة مثلاً فذابت فبلع ذوبها فسدت صلاته وكذا صيامه ولا اعلم بذلك خلافاً واتفقوا على ان الكلام العمد مبطل للصلاة الا في رواية عن مالك ان كان كلام العامد الصلحمة الصلاة لا ببطلها كاعلام الامام بسهوه اذا لم بتنبه واختلفوا فيمن تكام ناسياً اوجاهلاً بالتحريم او خطأة باث سبق لسانه ولم يطل الفصل لم تبطل صلاته عند الائمة الثلاثة وقال ابوحنيفة تبطل صلاته مطلقاً الااذا سلم ناسياً واتفقواعلي ان العمل الكثير المتوالي ببطلها عمدًا كان او سهوًا والحدث الأكبر والاصغر وانكشاف العورة والصلاة مع النجاسة واختلفوا في القدر المعفوعنه فقال ابوحنيفة ان انكشف منالسواً تين قدر الدرهم لم تبطل وان كان آكثر بطلت وفي غير السوأ تين اذا أنكشف منه اقل من الربع لم تبطل والا بطلت وقال الشافعي تبطل باليسير من ذلك والكثير ان كان عمدًا واما لوكشفها الريح فسترها في الحال لم تبطل وقال احمد تبطل بالكثيرلا باليسير ما يعد في الغالب يسيرًا وقال مالك اذا كان ذاكرًا قادرًا وصلى مكشوف العورة بطلت صلاته واوجب احمد ستر المنكبين في الفرض وعنه في النفل روايتان · ويعنى عن قدر الدرهم من النجاسة المغلظة عند ابي حنيفة في الثوب والبدن والمكان واعتبر في المايعة قدر مقعر الكف واما في النجاسة

المغففة فيتعنى عن قدر الثوب او ربع العضو وعن مالك ثلاث روايات الصحة مع النجاسة مطلقاً لان ازالة النجاسة سنة والبطلان مطلقاً والارجح ان صلى عالمًا بها تصح وان كان ناسيًا او جاهلاً صحت وهو قول للشافعي والاصح من مذهب الشافعي انه يعفي عن قليل النجاسة كطيرت شارع نجس ودم فصد وحجامة بمحلها ونحودم برغوث وقيم وصديد والضابط سينح القليل والكثير العرف ويعفى عن خرم طيروان كثيرا اذا لم يمكن الاحتراز عنه واتفقوا على ان القهقهة في الصلاة تبطل الصلاة وزاد ابو حنيفة وتنقض الوضوم الا اذا قهقه عمدًا يريد بها الخروج من الصلاة · ولا باس بقلل الحية والعقرب في الصلاة | باجماع ولو بحركات ولا يقطع الصلاة مرور كاب ولو اسود ا والمرأة ولوحائضاً او حمار عند كافة العلماء الا ماروي عن احمد بان الكاب الاسود يقطع الصلاة قال وفي قلبي من الحمار والمرأة شي المجر فصل ﴿ واتفقوا على ان سجدة الشكر مشروعة لا ما روى عن ابي حنيفة من كراهنها وانما يصلي ركعتبرت وكان مالك يقول بكراهته منفردًا عن الصلاة وصححوا قول القاضيعبدالوهاب انه لا بأس به · وسجود التلاوة سنة عند الثلاثة للقارىء والمستمع وقال ابو حنيفة واجب والسامع من غير استماع لا يتأكد الشجود في حقه عند الثلاثة وقال ابوحنيفة هما سواء ولوكان التالي في غير الصلاة والمستمع في الصلاة لم يسجد المستمع وقال ابوحنيفة اذا فرغ سجد ولوسمع الامام يقرأ آية سجدة ولم يقند به الا بعد ما سجد لها فان اقندى به في ركعتها سقطت عنه والا سجدها ويقوم الركوع مقام السجود عند ابي حنيفة وقالت الثلاثة لا يقوم · ولا يكر، قراءة السجدة في الصلاة عند مالك والشافعي والاولى لا يفعل الا في صبح الجمة روقال ابو حنيفة يكره سينح القراءة السرية لا الجهربة وبه قال احمد . وكيفية

السيجود عند ابي حنيفة ان يسجد بشرائط الصلاة بين تكبيرتين من غيزرفع يد ولا تشهد ولا سلام وكذلك قال مالك وقال الشافعي يرفع يديه ويكبر للهوى ثم يكبر للرفع ويسلم من غير تشهد و به قال احمد ﴿ فصل ﴾ وصلاة الجماعة في الحضر والسفر مشروعة اتفاقاً وهي سنة مؤكدة قريبة من الواجب عند ابي حنيفة وقال الشافعي فرض كفاية وهو الاصح ورواية عن ائتنا وقيل سنة وهو المشهور عند الشافعية ورواية عن مالك والرواية الثانية انها فرض عين وهو مذهب احمد ورواية عن بعض مشايخنا وليست شرطًا في صحة الصلاة فمن صلى منفردًا مع القدرة على الجماعة اثم وان فائته جماعة لا يجب عليه الطلب في مسجد آخر واولى الناس بالامامة اعلمهم ثم اقرأهم واختار قوم عكسه · وتكره جماعة النسا عند ابي حنيفة ولا تصم عند مالك وتأل الشافعي واحمد لا تكره ولا بد من نية الجماعة في حق المأموم بالاتفاق ونية الامامة لا تجب بل هي مستحبة عند الشافعي ومالك الافي الجمعة وقال ابو حنيفة ان كان خلفه نساء وجبت النية حتى اذا لم ينر امامتهن لا تجوز صلاتهن وان كانوا رجالاً فلا الآ في الجمعة وعرفة والعيدين فلا بد من نية الامامة في هذه الثلاثة وقال احمدنية الامامة شرط . ولا يصم اقندا مفترض بمتنفل او بمفترض ا خر عند ابي حنيفة وجاز عند الشافعي ولا يجوز اقند ؛ متوضى منهيم ولا قائم بقاعد عند محمد وجاز عند ابي حنيفة · ومن صلى منفردًا ثم اقيمت الجماعة يصلى معهم عند الشافعي مطلقاً وبه قال مالك الا المغرب ومن صلى جماعة ثم ادرك جماعة اخرى يعيد معهم ان شاءً على الراجع من مذهب الشافعي وهر قول احمد الا ـف الصبح والعصر وقال مالك لا يعيد وقال ابو حنيغة من صلى وجده او مع جماعة لا يعيد الا في الظهر والعشاء • ويقف الواحد عن يمين الامام اتفاقاً فلووقف عن شماله ا

بطلت عند احمد وقالت النلاثة لا تبطل · ونو وقالت امر أة بين أرجال ونوى أ الاملم الملمتها بطات صلاة من على بينها وشمر له ومن خافها ولا زمال صلاتها ا عند ابي حنيفة ولوكان مرأتين بطلت صلاة اربعة واحد عن يبي هما وواحد عن شمالها واثنين خلفهم ولوكن ثلاثة بطلت صلاة واحد عن أدبن ووالديد عن الثمال وثلاثة من ورائهن إلى آخر الصفوف وقالت اللاثة لا أطل صلاة احد \* ومن وقف خلف الصف وحده او بعيد عنه احزأ تهصارته عندالفلاللة مع الكواهة وقال احمد تبطل صلاته أن ركع مع لامام وهو وحده ، ومن تقدم على امامه بطلت صلاته عدد بي حنيفة واحمد وقل مألذ لا بطل صلاته عند ابي حنيفة واحمد وقال مالك لا تبطل وللشافعي قولان ارجيعها البطلان 🤏 فصل 🔅 والفقوا على انصلاة القصر فيالسفر مشروعة انه مَا وهي بزيمة . عند ابي حنيفة حتى يأثم بالاغام رخصة عند النلاثة لكن شرط الشافعي ان يكون سفر طاعة او مباحاً فلا يقصر في سفر المعصية و به قال مان واحمد ولا يقصرالا في مسيرة مرحلتين بسير الاثقال عند الثلاثة وزالك بومارت او وم وليلة ستة عشر فرسخًا · وقال ابوحنيفة لا يقصر الا مسافة ثلاث مراحل اربعة وعشرين فرسخاً • والملاح الذي يسافر مع أهله وماله في السفينة وكذا المكارني الملازم على السفر لا يرخص له القصر عنداح د وقالت النالاثية يرخص له رخص السفر فيقصرو يفطر والمسافر اذا نوى اقامة اراعة ايام عير يومي لدخول والخروج صار مقيماً عند مالك والشافعي وقال ابو حنيقة لا يصير لا اذا نوى اقامة خمسة عشر يوماً وعن احمد اذا نوى اقامة مدة يفعل فيها أكثر من عشر بن صلاة اتم. ومن أقام ببلدة لحاجة يتوقعها فهو مسافر عند ابي حنيفة يقصر ولو اقام سايين ; وهو إحد اقوال الشافعي والثاني يقصر اربعة ايام والثالث وهو ارجعها يقصم

تُم نية عشر يوماً واذا اقلدى مسافر بمقيم في جزء من صلاته لزمه الاتمام عند الثلاثة وقال مالك اذا ادرك من صلاة المقيم قدر ركعة لزمه الاتمام والا فلا ومن فالته صلاة في الحضر قضاها في السفر تامة بالاجماع ومن فائته سيفالسفر تضاها في الحضر قسرًا عند ابي حنيفة ومالك وهو قول للشافعي والثـــاني يتم وهو الاصم وبه قال احمد • ولا يجوز الجمع بين الظهر والعصر ولا بين المغرب والمشافي حال من الاحوال عند ابي حنيفة الا بعرفة والمزدلفة وقالت الثلاثة يجوز لقديمًا وتأخيرًا بعذر السفر وكذا بعدذر المطر عند الشافعي وقال مالك واحمد يجوز بين المغرب والعشا لا بين الظهر والعصر ولا يجوز بعذر الوحل من غير مطر عند الشافعي وقال مالك واحمد يجوز ولايجوز بعذر المرض والخوفعلي ظ هر مذهب الشافعي وقال احمد يجوز وهو اختيار المتأخرين مرس الشافعية ﴿ فَصَلَ ﴾ وأما الزكاة فهي ثنالته اركان الاسلام أجماعا لا يسم تركها ويكفر جاحدها ولا تكون الافي الذهب وانفضة والابل والبقر والغنم بشرط الاسلام والحرية والبلوغ والعقل والفراغ عن الدين والحوائج الاصلية وحولان الحول فلا تجب على كافر ولا على مملوك اتفاقاً واختلفوا في المكاتب فقسال ابو حنيفة يجب العشر سيفي زرعه لا فيما سواه وقالت النالائة لا يجب عليه شيء ولمرتد يسقط ما وجب عليه في حال اسلامه عند ابي حنيفة وقالت الشلاثة ا لا تسقط الزكاة بردته وتجب في مال الصبي والمجنون عند الثلاثة و يخرجها الولي من مالهما وقال ابو حنيفة لا تجب في مالهما و يجب العشرفي زرعها • ومن ملك نصابًا وتحيل لاسقاط الزكاة بأن باعه في اثناء الحول او وهب منه شيئًا ثم استرده سقطت عنه الزكاة عند ابي حنينة والشافعي وكأن مسيئًا عاصيًا وقال ابو بوسف لا اثم عليه وقال مالك واحمد لا تسقط عنه الزكاة ولو بادله بغسير

جنسه او مجنسه انقطع الحول فيه عند الشنعي واحمد وقال ابو حنيفة لاينقطع بالمبادلة في الدهب والفضة و ينقطع في المشيةوعندمالك ان إدله بجنسه لم ينقطع والا فروايتأن وان اتلف بعض النصاب اوتلف بنفسه قبل تمسام الحول انقطع إ عند ابي حنيفة والشافعي وقال مالك واحمد ان قصد باتلافه الفرار من الزكاة لم ينقطع الحول وتجب الزكاة عند غامه ممن عليه دين يستغرق النصاب او ينقصه لا زُكاة عليه عند ابي حزيفة وعليه العشر وهو احد قولي الشافعي وقال مالك يمنع وجوب الزكاة في الذهب والفضة ولا يمنع في المشية وعند احمد في الاموال أ الظاهرة روايتان المشهور لا يمنع · ومن وجبت عليه لزكة وماة قبل ادائهـــا . سقطت عند ابي حنيفة وقالت الثلاثة تؤخذ من تركته . وصم تعجيل الزَّكة إ قبل الحول اذا وجد النصاب الاعند مانك فانه لا يجوز ولو ملك نصا أواحدًا إ فادى زكاة نصب كثيرة ثم ملكها في اثناء الحول اجزاء ما ادى اتفاقًا لا عدر زفر ولو ادى زكاة سنين قبل ان تجيئ تلك السنون حتى اذا ملك في كل سنة منها نصاباً اجزاه ما ادى الاعند مالك ولو تجلها للفقير شم مات الفقير أو استغنى من غير الزكاة قبل تمام الحول استرجعت عند الثلاثة وقال الوحنيفة لا تسترجع واما اذا اداها للامام المترجعت لكن اذا هلك لم يضمنه ، واجمــ هوا على ان اخراج الزكاة لا يصمح الا بالنبة وشرط ابو حنيفة أن تكون أرية مقارنة الاداء ولومقارنة حكمية كما اذا دفع من غيرنية ثم حضِرته النية والمال قائم سيف مد الفقیر فانه یجز به بخلاف ما ذا نوی بعد هالاکه واو عزل مر س البصاب قدر الواجب ونوى به الزكاة ثم تصدق على الفقرا بلانية ضع، قال مالك والشافعي يفلقر صحة الاخراج إلى أن لقارته النية وقال أحمد يستحب ذلك فأن لقدمت إ بزمان يسير جاز وان طال لم يجز كاطهارة ولا يشترط عام الفقير بانها زكاة عند

عامة العال ﴿ فصل ﴾ واجمعوا على ان النصاب من الذهب والفضة غسرونًا او مكسورًا او تبرَّا او نقرة او غير ذلك عشرون مثقالاً من الذهب ومائتا درهم من الفضة والمثقال الشرعي عشرون قيراطاً والقيراط خمس شعيرات متوسطة مقطوعة الاطراف غيرمقشورة والدرهم اربعة عشر قيراطاً وفيل يعتبر وزن كل بلدة وقطر وهو الذي بذخي عليه التعويل في زماننا اذ المعاملة صارت بالقروش من غير اعتباروزن فضة ولا غيرها فالمتعارف الآن ان المثقال درهم وأصف درهم والدرهم ستة عشر قيراطاً والقيراط اربع حبات من القمح المعتدل فاذا بلغت ذلك وحال عليها الحول وجب فيها ربع المتمر وهو نصف مثقال من الذهب وخمسة دراهم من الفضة واختلف في الزيادة فقال ابو حنيفة بجب في كل اربعين درهماً زادت على المائتين درهم وفي اربعة متاقيل زادت على العشرين قيراطان ولا شيء فيما دون ذلك وقال الشافعي وابو بوسف وعمد بجب في الزايد وان كان قليلاً بحسابه وعليه العمل في زماننا فان درهم الفضة يساوي ثلاثة قروش فنصاب الزكاة حيائلًا ستمائة قرش والقرش معروف اربعون نصف قضة وريما قالوا اربعون بارة ويقال اربعون مصرية فاذا ملك هذا المقدار مرس لذهب أو الفضه أو عروض التجارة أو غيرها خالياً عن الدين وعر ﴿ حوائِّجِهِ الاصلية يجب عليه خمسة عشر قرشاً ثم يف كل قرش زاد على السمائة مصرية واحدة فغي الماية قرش قرشان ونصف وهكذا الى ما لا نهاية وكل ما اعدالتجارة او الزينة اوغيرها يقوم بهذه القروش ويخرج عنه الزَّكَاةَ كَمَّا عَلَمْتَ • ويجب زكاة الحلى عند 'بي حنيفة مطلقاً سواة كان للنساء اولا قدر الحاجة او فوقها المسكما للتجارة او للنفقة او للزينة او التجمل او لم ينو شيئًا والمراد من الحلي ـف إ كلامهم الذهب والفضة فقط لا المعادن والجواهر واللآلي وقال احمد اذا كان

الحلي تما يلبس او يعار لا زكة فيه وهو احد قولى الشافعي وقال مالك الحملي آ المباح الأستعال لا زكا فيه كقبضة سيف للجهاد وسن وانف وخاتم فضة بشرطه وما تأبسه النساء بما يعد زينة واما غير ذلك بما اتخذته المرآة بعد كبرها وعدم النزين به واعدته إنعاقبة الدهر او لمن سيوجد لها مرن بلت صغيرة حتى تكبر اواعده الرجل لمن سيوجد له من زوجة او بنت او نحو ذلك فتجب فيه الزكاة ٠ واما ما اعده الرجل من الحلي للاجارة للنساء فالراجع من مذهب الشافعي انه لا زكاة فيه وهو المشهور عن مالك وقال بعض اصحابه بالوجوب وقال بعض ائمة الشافعية اتخاز الحلي للاجارة لا يجوز ٠ وما طرّ ز بسلوك الذهب والفضة من الثياب والعاليم فانها تزكي ان علم قدر الذهب والفضة او امكن نزعها بلا فساد والاتحرى ما فيها من العيرن وزكاها ولا يجوز استعاله بحال واباح ابوحنيفة مقدار ثلاثة اصابع او اربعة كالحرير هذا اذاكان علما وكذا اذا نسج بالذهب يجل اذا كان هذا المقدار ولا لا · ويجوز كتابة النوب بالذهب والفضة وفيه خلاف ابي يوسف و يجوز مسهار الذهب في ثنقب قمص الحاتم لانه تأبع كالعلم في الثوب و يجوز المنطقة وحلية السيف من الفضة ويشد السن بالفضة لا بالذهب وقال محمد لا بأس بالذهب وعن ابي يوسف روايتان و يجوز الاكل والشرب من اناءً مفضض والجلوس على سرير مفضض بشرط القاء موضع الفضة و يكره ذلك عند ابي يوسف وعن محمد روايتان وعلى هذا الحلاف الاناء المضبب بالذهب او الفضة والكرسي المضاب بهما وكذا اذا فعل في السقف والمسجد او في نصل السكاين او قبضتها او في لجام او ركاب اذا لم يضع يده او رجله موضع الفضة والذهب وهذا كله فيما يخلص والما التمويه الذسيك لا يخلص فلا باس به لانه مستهلك فلا عبرة ليقائه لونا واما اتخاذ الاواني من الذهب والفضة والمسلاعق

وظروف القهوة فحرام بالاجمع على النساء والرجال وفيها الزكاة كالمرود والمكعلة والقمقم والمبخرة وبزقصبة النتن والتنباك وظروف الساعة وامثال ذاك ولا يعد مرن زينة النساء ولا زكاة في اللؤلوة والياقوت والجوهر والاحجار المثمنة ا والحديد والنحاس وغير ذاك الاارت يكون لاتجارة او ركازًا او معدناً ففيه الخمس · واتفقوا على أنه لا يعتبر الحول في الركاز والمعدن الا في قول الشافعي واتفقوا على اعتبار النصاب في الممدن الا ابا حنيفة فقال الواجب في قليله و كثيره الخمس وقال مالك سيفي المشهور هنه نجب ربع العشر كالزكاة وهو اصم اقوال الشافعي وقال احمد يجب الخمس والركاز هو المدفون في الارض دفر \_ جاهلية ا اولا وجده مسلم اولا بالغ اولا ذكر اولافقيه الخمس وبأقيه للواجداو لمانك لارض ومصرفه مصرف الغنايم عند الحنفية كالمعدن والمشهور من مذهب الشافعي انه يصرف مصرف الزكاة وقال مالك يجتهد الامام في مصرفه على ما يرى من المصلحة وعن احمد روايتان احداها كالفي والاخرى كالزكاة ﴿ فصل ﴾ واتفقوا على ان مصرف الزكاة تمانية اصدف ذكرهم الله حيف كتابه بقوله الغا الصدقات للفقراء والمساكين اوالفقير عند بي حنيفة ومالك هو لدي يملك دون النصاب والمسكين الذي لا شي، له وقال الشافعي واحمد بالعكسرا والمؤالفة قلو، يهم ) قال ابو حنيفة حكمهم منسوخ وهو رواية عن احمد والمشهور من ذهب مالك وعنه رواية اخرى أن احتيج البهم في بلدة أو ثغر أعطاهم الامام وللشافعي قولان اصحها ان حكهم غير منسوخ وهي الرواية الثانية عن احمد . واما العامل فيأخذ بقدر عمله عند ابي حنيفة واحمد وهو اجرة عمل لازكاة وقال الشافعي ومالك هو من الزَّكاة • واما قوله تعالى ( وفي الرقاب ) فالمراد به الكاتب عند الثلاثة يمان في فك رقبته وقال مالك لا يجوز اعط، الكاتب وانها المراد ان

يشتري من الزكاة رقبة كاملة فتعنق وهي رواية عن احمد والغارمين هم الذيري تحملوا غرامة في اصلاح ذات البين عند الشافعي وقال كافة العلما. الغارم المديون الذي لا يملك نصاباً فاضلاً عن دينه فيعطى من الزكاة اعانة له على قضاء دينه. منقطع الحج وهو قول محمد ( وابن السبيل ) هو المسافر بالاتفاق فيجوز الطاء الزَّكَاةُ الى جميعُ الاصناف أو الى صنف وأحدُ ولو مسكيناً وأحدًا أذا لم يخرجه الى الغني وهو مذهب ابي حنيفة واحمد وقال مالك يجوز اعطاء الفقير القادر على الكسب ما يكفيه سنة ولو آكثر من نصاب وقال الشافعي لا يجوز الا ان تصرف الى ثلاثة من كل صنف ولا تدفع لبناء مسجد او اصلاح طربق او نهر اوتكفين ميت ولا الى كافر اتفاقًا واجاز ابو حنيفة دفع زكاة الفطر والكفارات وكل واجب الى لذى ولا تدفع الى ابائه واجداده وان علوا ولا لاولاده وان سفلوا واجاز مالك دفعها الى الجد والجدة وبني البنين لسقوط نفقتهم عنده ولا تدفع الى عبده او مدبره او ام ولده ولا الى عبد غنى او طفل غنى واجاز ابو حنيفة دفعها الى عبد غيره اذا كن سيده فقيرًا والى امرأة الغني ان كانت فقيرة وولد الغـنى الكبير الفقير وقال ابو يوسف لا يجوز الى امراً ة الغني وولده مطلقاً ولا يجوز دفعها الى زوجه بالانفاق وفي دفع الزوجة الى زوجها خلاف فقال ابو حنيفة لا يجوز وقال ابو يوسف ومحمد والشافعي يجوز وقال مالك ان كان يستمين بما ياخذه من زكاة زوجته على نفقتها لا يجوز وان كان يستمين به على غير نفقتها كاولاده الفقراء من غيرها او نحوذلك جاز وعن احمد روايتان اظهرها المنع واختلفوا في الغني الذي لا يجوز الدفع اليه فقال ابو حنيفة هومن الم يُملك نصاباً من النقدين او ما قيمته نصاب فارغاً عن الدين وحواتجه الاصليه قيل الا عالم غني بكتبه ومالك لم يحد له حدًا فقال يعطي من له السكن و لخادم ا والدابة الذي لا غني له عنه وقال يعطي من له اربعون درهماً وقال للعالم ات ياخذ الصدقات وان كان غنياً ومذهب الشافعي ان لاعتبار بالكفاية فله ان يأخذ مع عدمها ماشا، وليس له ان يأخذ مع وجودها وان قل ما معه ولو كان مشتغلاً بالعلم الشرعي ولواقبل على الكسب لا انقطع نجل له اخذ الزكاة ومن اصعابه من قال ان كان ذلك المشخل يرجى نفع الناس به جاز له لاخذ والا فلا واما من اقبل على نوافل العبادات وكان الكسب يمنعه عنها فلا يجل له واختلفت الرواية عن احمد فقيل متى ملك خمسين درهمًا او قيمتها لم تحل له الزكاة وقيل ان الغني المانع ان يكون للشخص كفاية على الدوام من تجارة او اجرة عقار او صناعة او غير ذاك ولو دفع زكاته الى رجل ظنه انه مصرف فيان انه غنی او ذمی او انه انوه او ابنه اجزاه ذاك عند 'بي حنيفة ومحمدوقال مالك وابويوسف لا بجزيه وهو اصح قولي الشافعي ،عن احمد روايتان كالمذهبين ويكره نقل لزكاة من بلد الى آخر عند ابي حنيفة الا ان ينقابها الى قرابة او شخص احوج من إهل بلده وقال مالك لا يجوز نقلها لا أذا وقع بأهل بلدة جانحة فينقلها الامام على سبيل الاجتهاد وللشافعي قولات اصحعا عدم جواز النقل والمشهور عن احمد انه لا يجوز نقلها الى بلد يقصر فيهالصلاة و يجوز مادون ذلك . ثم الافضل صرف انصدقات الى الاخوة ذكورًا واناثاً ثم الى اولادهم ثم الى الاعام ثم الى اولادهم ثم الى الاخوال ثم بقية الارحام ثم الجيرات ثم اهل المحلة ثم اهل البلدة ويراع الاحوج فالاحوج ﷺ فصل ﷺ واما زكاة الحبوب وغيرها فاعتبر فيها النصاب جماهير العلما الا اباحنيفة فانه اوجب سيف ا كل ما اخرجته الارض قلبلة وكثيرة عشرة سواة سقى بمـــاءُ المطر او غيره حتى

فى الخضراوات الا الحطب والحشيش والقصبالفارسي خاصة وقال. لك يجب في كل ما ادخر واقايت كالحنطة والشعير والرز والتمر والزبيب وبه قال الشافعي وقال احمد في كل ما يكال ويدخر من كل زرع وتمرحتى اوجبها سيف اللوز واسقطها في الجوز وثمرة الحلاف انها تجب عند احمد في السمسم واللوز والفسنق وبزر ألكتان والكمون والكراويا والخردل وعند مالك والشافعي لاتجبوفائدة الخلاف مع ابي حنيفة ان عنده يجب في كل ما تخرجه حتى سين الحضراوات وعند الثلاثة لا زكاة فيها · والنصاب خمسة اوسق والوسق اما حمل بعير او ستون صاعًا بصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم والصاع اربعة امنان والمرز رطلان والرطل مائة وثلاثون درهماً وذكر صاحب القاموس ان الصاع اربعة امداد والمد رطل وثلث والمن رطلان والرطل اثنا عشر اوقية والاوقية اربعون درهما والواجب من ذلك العشر أن شرب من المطر أو مر في ماء جار كالنهر وان شرب بدولاب ونحوه او بما اشتراه فنصف العشر واختلف فها لا يوسق كالقطن والسكر والزعفران فقال اويوسف اذا بلغت قيمته خمسة اوسق مرف ادنى ما يوسق كنحو الدخن يجب فيه العشر وقال محمد ما لا يوسق اذا بلغ خسة امثال من اعلى ما يقدر به نوعه وجب العشر فاعتبر في القطن خسة احمال وفي الزعفران خمسة امنان والحمل ثلاثمائة من واختلف في العسل فقال ابوحنيفة فيه المشرقل او كثراذا اخذ من ارض عشرية او من جبل وقال ابو بوسف يعشر اذا بلغ عشر قرب والقربة خمسون منا وقال محمد اذا بلغ خمسة افراق عشر والالا والفرق بالسكون ويفتح مكيال بالمدينة يسع ثلاثة اصع اويسع ستة عشر رطلاً واربعة ارباع كذا في القاموس وقال احمد فيه العشر مطلقاً اذا إلى بلغ ثلاثماية وستين رطلاً بالبغدادي وقال مالك والشافعي سينح الجديد الراجح

لا زكاة فيه كما لا زكاة على القطن اتفاقًا اي من الائمة الثلاثة واختلف في الزيتون فقال ابو حنيفة فيه الزّكاة وعن مالك روايتان اشهرهما الوجوب فيخرج ان شا. زيتوناً وان شاء زيتاً وللشافعي قولان وعن احمد روايتان اشهرهما عدم الوجوب الله فصل الا الم بلغ كل نوع من الحبوب خسة او-ق لا يضم جنس الى جنس اخر عند الشافعي ومحمدوقال ابو يوسف يضم واذا بلغ خمسة اوسق يؤدي من نوعه حصته وعنه أن ما أدرك في وقت وأحد كالحنطة والشمير يضم والا فلا وقال مالك يضم الحنطة الى الشعير سيفي اكمال النصاب واختلفت الرواية عن احمد . وإذا كان على الارض خراج وزرعت يجب الخراج في وقنه و بحب العشر في زرعها عند الثلاثة وقال ابو حنيفة لا بحب العشرفي الارض الخراجية ولا بجمع العشر والخراج على انسان واحد واذاكان الزءع لواحد والارض لواحد وجب العشرعلي صاحب الارض عند ابي حنيفة وقال صاحباه على مالك الزرع وهو مذهب الائمة الثلاثة واذا اجر الارض فعشر زرعها على الزارع عند الجماعة وقال أبو حنيفة على صاحب الارضواذاكان لمسلم ارض لا خراج عليها فباعها لذمي فلا خراج عليها ولا عشر عند الشافعي واحمد وقال ابو حنفية عليه الخراج وقال ابو يوسف عليه عشران وقال محمدعشر واحد وقال مالكلا يصح ببعها منه و بؤخذ العشر عند ظهور الثمر عند ابي حنيفة وقال ابويوسف وقت الادراك وقال محمدءند استحكامه ولا يحل لصاحب الارض او الزرع اكل شي من الغلة والطعام قبل اداء العشراو الحراج ﴿ فصل ﴾ واتفقوا على أن الزكاة في الانعام فرض بشرط السوم الا مالكا فأنه اوجب سيف السائمة وغيرها والسائمة هي التي ترعى في المباح آكثر الحول ونصاب الابل خمس وفيها شاة وفي عشرشانان وفي خمس عشرة ثلاث شياة وفي عشر ين اربع شياة ٍ

وفي خمس وعشرين بنت مخاض وهي التي دخلت في السنة الثابية سمنيت بذلك لان امهائي الغالب تكون حاملة باخرى وفي ست و ثلاثين بنت لبون وهي التي دخلت في السنة الثالثة لان امها تكون ذات لبن من اخرى غالبًا وسيف ست واربعين حقة بالكسروهي التي دخلت في لرابعة لانها استحقت الحمل والركوب وفي احدى وستين جذعة بالتحريك وهي التي دخلت في الحامسة وسيق ست وسبعين بنتاً لبون وفي احدى وتسمين حقتان الى مائة وعشرين و بهذا اشتهرت كتب الصدقات من رسول الله صلى الله عليه و الم ووقع الاتفاق عليه و هد المائة والعشرين اختلفوا فعندابي حنيفة تستؤلف الفريضة كأهو مبسوط سيف محله وما بين النصابين عفو والعراب والبخاتي والذكور والانت سواء ولا يؤخذ في الواجب الا الانات عند ابي حنيفة ولا تجزى الذكور الا بطريق القيمة وقال ابو يوسف ان لم يوجد بنت مخاض فابن لبون واذا لم بكن عنده بنت مخاض ولا ابن لبون فقال الشافعي هو مخسير بين شراء واحدة منها وقال ابو حنيفة يلزمه بنت مخاض او قبيتها . ومن كان عنده خمس من الالم فاخرج منها واحدة اجزاته عند ابي حنيفة والشافعي وقبال مالك واحمد لا جزيه واتفقوا على انه يؤخذ من المراض مريضة و من الصغار صغيرة و أن الحامل إذا الخرجها مكان الحائل جاز الا مالكا فقال بوخذ من المراض صعيحة ومن الصفار كبيرة والحامل لا تجزي عن الحائل · وانفقوا على انه لبس في اقل من ثلاثين بقرة زكاة فاذا كانت تلاثين سائمة صحيحة او مريضة جب فيها تبيع او تبيعة وهو ما دخل في السنة الثانية لانه يتبع امه وفي الا بعين مسن او مسنة وهو ما طمن في الثالثة ثم اختلفوا فقال ابو حنيفة فبما زاد على الاربعين بحسابه وقال صاحباه والشافعي واحمد لا يجب فيما زاد على الار عين الى الستين ففيها تبيعان وفي السبعيرين

تببع ومسنة وعلى هذا ابدا في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين منه والجاموس والبقرسوا. والغنم والمعز سواء وليس في اقل من اربعين شاة زكاة اتف الله 'فاذا كانت اربعين وجب شأة الى مائة واحدى وعشرين ففيها شاتان الى ما يتين وواحدة ففيها تلاث شياة الى اربع ماية ففيها اربع شياة ثم يستقر في كل ماية شة ويؤخذ من الغنم الثني وهو ما تمت له سنة لا الجذع وهؤ ما اتى عليه اكثر الحول و بروى عن ابى حنيفة انه لا يؤخذ من المعز الا الثني واما في الضان فيكفي الجذعة وهو قول الصاحبين والشافعي واحمد وقال مالك تكفي الجذعة مرن الضأن والمعزوهي التي لها سنة كما تكفى المسنة وهي التي لها سنتان واذا كان لرحل عشرون من الغنم في بلدة وعشرون في بلدة اخري وجبت عليه شاة عند الثلاثة وقال احمد ان كان البلدان متباعدان لم يجب شي . ولو اشترك اثنان في نصاب واحد واختلطا فيه لم يجب على واحد زكاة عند ابي حنيفة ومالك وتال الشافعي عليها الزكاة حتى لوكانت اربعين شاة بين ماية وجبت الزكاة ولا زكاة في الفصلان والحبلان والعجاجيل عند ابي حنيفة ومحمد الا ان يكون معها كبار ولو واحدة وهو رواية عن احمد وقال ابو يوسف ومالك والشافعي واحمد في الرواية الثانية فيها الزكاة ثم اختلفوا والارجح ان يجب واحدة منها وقيل يجب جزٌّ من اربعين جزٌّ من مسنة . ولا شي، في العوامل من الابل والبقر والحوامل ولا المعلوف منها ومن الغنم عند الثلاثة وقال مالك فيها الزكاة كالسائمة . ولا زكاة في الحيل عند الثلاثة الا ان تكون للتجارة ففيها زكاة للتجارة اجماعاً وقال ابو حنيفة اذا كانت سائمة للنسل ذكورًا واناثاً فغيها الزكاة فان لم تكن للنسل بان كانت للركوب او الحل او الجهاد فلا شيء فيها وكذا إذا لم بكن فيها انات فان كانت اناثاً فقط فرواية ان عنه ارجمعها الوجوب

واختلف عنه في النصاب فقيل ثـلاث وقيل خمس وقيل لا نصاب لها والمزكي مخير الرئب شاء اعطى عن كل فرس دينارًا وان شاء قومها واعطى من والحمير الا ان تكون للتجارة ﴿ فصل ﴾ وزكاة الفطر فرض عند مالك والشافغي واحمد على من عنده فضل عن قوت يوم العيد وليلته لنفسة وعياله الذين تلزمه نفقتهم وقال ابوحنيفة هي واجبة على الحر المسلم المالك لنصاب من اي مال كان فاضل عن حواتجه الاصلية . والفقوا على ان من لزمه زكاة الفطر عن نفسه لزمته عن اولاده الصغارولو ابن يوم وعبيده المسلمين الا أبا حنيفة فأنه قال تجب عليه وعلى عبده الكافر ومدبره وأم ولده وولده الصغير الفقير وتجب ـف مال ولده الغني الصغير وهو قول ابي بوسف خلافاً لمحمد والمجنون كالطفل فتجب على الاب ان كان فقيرًا وفي ماله ان كان غنياً ولا تجبعلي الاب في ولده الكبير ولو في عياله وتجب على الشريكين في العبد المشترك عند مالك والشافعي وقال احمد يؤدي كل منهما صاعـــا كاملاً وقال ابو حنيفة لا زكاة عليهما عنه وقال ابو پوسف و محمد تجب على كل واحد من الشريكين قطرة ما يخصه من رؤس العبيد دون الاشقاص يعني لو كان لما عبد واحد لا يجب عليهما فيه شيء ولو كان عبدين فيجب على كل واحد صدقة واحد ولو ثلاثة فكذلك ولا يجب عن الثالث شيء ولو اربعة يجب على كل صدقة عبدين ولوخمسة لا يجب عن الخامس شي ا وهكذا ويجب على الزوج فطرة زوجته كما تجب نفقتها عند مالك والشافعي واحمد وقال ابو حنيفة لا تجب واختلفوا في وقت وجو بها فقال ابوحنيفة بطلوع فجر يومُ الفطر وقال احمد بغروب شمس آخريوم من رمضان وعر ·

مالك والشافعي كالمذهبين والراجح من قولي الشافعي بالغروب وثمرة الخلاف تظهر فيمن مات او ولد قبل الفجر وكذا لو اسلم بعد الغروب فعند إبي خنبفة تجب وعند الثلاثة لا ولو ولد او اسلم بعد الفجر لا تجب الفاقيًّا • والفقوا على انها لا تسقط بالتاخير بعد الوجوب بل تصير دينًا في لذمة ولا يجوز تاخيرها عن يوم العيد بالانفاق • وندب اخراجها قبل صلاة العيد بعد طلوع الفجر والفقوا على انه يجوز العجيلها قبل العيد بوم او يومين واختلفوا فيما عدا ذاك فقال ابو حنيفة يجوز لقديمها ولو عشر سنين وعنه سنة او سنتين وقبل سيف رمضان وعليه الفتوى وقيل بعد نصف رمضان وبه قال الشافعي وقال مالك واحمد لا يجوز النقديم عن وقت الوجوب · والفقوا على جواز اخراجها مر · البر والشعير والتمر والزبيب واختلفوا فيما عدا ذالت فقال ابوحنيفة دقيق القمح اوسويقه مثل القحع ودقيق الشعيراوسويقه كالشعير وقال مالك لا يجزى دقيق ولا سوبق وقال الشافعي كل ما بجب فيه العشعر يجوز اخراج الفطرة منه كالرز والذره والدخرس والسلت والاقط اذاكان يتخذقوتاً • واخراج التمر افضل عند مالك واحمد وقال الشافعي البر افضل وقال ابو حنيفة افضله آكثره ثمناً وقال ابو بوسف الدراهم افضــل والدقيق افضل من البر وقال محمد ان كان في زمر الشدة فالإداء من الحنطة او الدقيق افضل وان كان في زمن السمة فالدراهم افضل واختلفوا سينح قدر الواجب فقال ابوحنيفة ان اعطى من القمح او دقيقه او سوية 4 فنصف صاع وان اعطى من الشعير او التمر فصاع والزبيب كالبر عنده وكالشعير والتمر عند صاحبيه والصاع مكيال يسم الفاً واربعين درها من العدس او الناش فيراعي الكيل والوزن وروى ابو بوسف عن الامام انه يجوز اعطاء نصف صاع وزنها

لان الصابح مقدر بالوزن وقال محمد لا يجوز لان الآثار وردت بالصاع فلا يعتبر الوزن وقال الشافعي واحمد الواجب صاع من كل جنس وهو خمسة ارطل وثلث وطل بالبغدادي وذلك ستمائة درهم وست وتمانون درهما و به قال ابو بوسف وعند مالك ار بعمائة وسبع وخمسون درهما و ومصرفها وصرف الزكاة عند الشافعي وجوزها ابو حنيفة ومالك واحمد الى فقير واحد فقط قالوا و يجوز صرف فطرة جماعة كثيرة الى مسكين واحد ودفع كل الفطرة الى مسكين افضل من نفريقها على مساكين وفي الحديث اغنوهم عن السؤال واباح ابو حنيفة اعطاء ها لذمي كغيرها من الصدقات الواجبة دون الزكاة وقالت لثلاثة لا باح ولو اعطاها له لا تسقط ومن اخرج فطرته جاز له اخذها اذا دفعت اليه وكان محاجاً عند الثلاثة وقال مالك لا يحوز

والمحمود المالام وانه المالام والله والما شرط صحة ادائه والما شرط صحة وجوب ادائه فالصحة والاقامة وسبب وجوبه شهود جزئه من الشهر وعلى ان الحائض والنفساء لا يصح صومهما و يلزمهما انقضا وعلى انه بباح للحامل والمرضع الفطر ان خافتا على انفسهما او ولديهما وعليهما القضا ولا كفارة عليهما عند ابي حنيفة والراجع من مذهب الشافعي عليهما القضا والكفارة عن كل يوم مد وعن مالك روايتان احداها الوجوب على المرضع دو ن الحامل والثانية كابي حنيفة والشيخ الفاني الذي لا يقدر على الصوم يفطر ويطعم عن كل يوم مسكية كافطرة عند ابي حنيفة وقال مالك لا فدية عليه وهو القول القديم للشافعي واختاره الامام الطحاوي فاشبه المريض اذا عليه وهو القول القديم للشافعي واختاره الامام الطحاوي فاشبه المريض اذا عليه وهو القول القديم للشافعي واختاره الامام الطحاوي فاشبه المريض اذا

وقال احمد عن كل يوم نصف صاع من تمر او شعيراو مدّ من بر. • واجمعواً على ان المسافر والمريض الذي يرجى برؤه إباح لمما الفطر ولا كفارة عايهما فان صاماً صح و ان تضرر آكره و من اصبح صائمًا ثم سافر لم يجز له الفطر عند الثلاثـة وقال احمد يجوز واختاره المزني · واذا قدم المسافر مفطرًا او بري المريض او بلغ الصبي او اسلم الكافر اوطهرت الحائض في اثناء النهار لزمهم الامساك بقية النهار عند ابي حنيفة واحمد وقال مالك يستحب وهو الاصح من مذهب الشافعي . وإذا اسلم المرتد يجب عليه قضا؛ ما فاته في حال ردت. وقال ابوحنيفة ومالك لا يجب • واجمعوا على ان المجنون المستغرق جميع الشهر غير مغاطب بالصوم كالصبي لكن يؤمر الصبي به لسبع كالصلاة ويضرب على تركه المشر عند كافة العلماء الا عند المسالكية فيكره صومه ولو افاق المجنون لم يجب عليه قضاء ما فاته عند ابي حنيفة والشافعي وقال مالك يجب وعن احمد روايتان . واجمعوا على صحة صوم الجنب وانه يستحب له الغسل قبل طلوع الفجر او الشمس وعن بعض الصعابة انه ببطل صومه وعليه القضاء

و يلزم صوم رمضان بروية هلاله او باكمال شعبان ثلاثين يوماً و واختلفوا فيم اذا حال دون مطلع الهلال غيم او غباد في ليلة الثلاثين من شعبان فقالت الثلاثة لا يجب الصوم وقال احمد في ارجح روايتيه يجب و يتعين ان ينويه من رمضان وقال الشافعي يأثم بصومه لخبر من صام يوم الشك فقد عصى ابا القاسم وشدد مالك في ذلك ومذهب الحنفية انه يصومه الحواص تطوعاً و يفطر غيرهم بعد نصف النهار وكره صومه عن رمضان او عن واجب آخر وكذا ان نوى ان كان من رمضان فعنه والإفعن واجب آخر او نفل وافتى بعضهم بعدم صحة صومه في هذه الصورة و ويثبت واجب آخر او نفل وافتى بعضهم بعدم صحة صومه في هذه الصورة و يثبت واجب

رمضان عند ابي حنيفة اذا كان بالسماء علة بخبر عدل ولوكان عبدًا او انثى ً او محدودًا في قذف تاب وقال مالك لا يقبل الا عدلات وعو ارجح قولي الشافعي وعن احمد روايتان اظهرها قبول عدل و ولا يقبل في هلال شوال وذي الحجة الاعدلان بالانفاق وان لم يكن بالسماء علة فلا بد فيه من جمع كثير بقم العلم بخبرهم ويحكم العقل بعدم تواطنهم على الكذب ويفوض مقدار الك. ثرة والقلة الى راي الامام كما روى عن محمد وعن ابي يوسف يقدر بخمسين رجلاً وقيل غيرذلك ويروى عن الامام انه يكنني باثنين مطلقاً وقال الطحاوي یکتفی نواحد ان جا، من خارج البلد او کان علی مکان مرافع · ومر ن رأی هلال رمضان وحده وجب عليه الصوم فاذا أكمل العدة او رأى هلال شوال وحده افطر سرًا وقال ابوحنيفة لا يفطر · واذا ثبت في موضع لزم جميع الناس عند ابى حنيفة ولا اعتبار باختلاف المطاام واعتبره الشافعية وصححوه واختلفوا في حده والارجح مسيرة شبهر وقيل مسافة قصر وقيل غير ذلك واتفقوا على اله لا اعتبار بمعرفة الحساب والمنازل الا في وجه عن ابن سر يج منعظاء الشافعية والدبوسي من الحنفية ﴿ فصل ﴾ والنية في صعة ادائه شرط بالاتفاق سواة كان اداة اوقضاءً وكذا الصوم المنذور والكفَّاراتوقال زفر صوم رمضان لا يفنقر الى نية واختلفوا في تعبينها فقال مالك والشافعي واحمدفي اظهر روايتيه لا بد من التعبين كما في الصلاة وقال ابو حنيفة لا يجب النعبين حتى لو نوى نفلاً او صوماً مطلقاً او واجباً آخر جاز ان كان مقماً . واما المسافر فيه او المريض اذا نوى واجباً آخر وقع عا نوى وقال ابو يوسف ومحمد يقع عن رمضان واختلفوا في وقت النية فقال مالك والشافعي واحمد النية في صوم رمضائما بين غروب الشمس الى طلوع الفجر الثاني وقال ابو حنيفة من الليل الى ما قبل

نصف النهار فلو نوى عند الضعوة الكبرى او بعدها لم يصم والافضل 'ن ينوي مقارنًا للصبح وكذلك قولهم في النذر المعين • ولا بد في كل ليلة من أية متجددة عند الثلاثة وقال مالك تكفيه نية واحدة من اول ليلة انه يصوم الشهر جميعه و يجوز النفل كله بنية قبل نصف النهار عند ابي حنيفة واحمد واحدقولي الشافعي وقال مالك لا بد من النية في الليل ولا يصح بنية من النهار كالواجب واختاره المزنى . ويجوز عند الشافعي نية النفل بعد نصف النهار ويصير صاتمًا حين نوى لكن من شرطه الامساك في اول النهار • وا ما قضاة رمضان والنذر المطلق والكفارات فلا تصم الا بنية معينة من الليل . ومن نوى الخروج من الصوم ولم يفطر لا ببطل صومه عند ابي حنيفة وأكثر المالكية وهو الاصح من مذهب الشافعي وقال احمد ببطــل · ومن اكل وهو يظن ان الشمس غابت او الفجر لم يطلع ثم ظهر الامر بخلافه وجب عليه القضاء اجماعًا ولا كفارة الله فصل الله واجمعوا على ان منجامع في رمضان عامدًا كان عاصياً و بطل صومه ولزمه امساك بقية النهار وعليه كفارة مثل كفارة الظهار بان يعثق رقبة فان لم يجد فيصوم شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكيناً غداة وعشاء قمال مالك هي على التخيير والاطعام اولى عنده · وهي على الزوج في الاصحمن وذهب الشافعي واحمد وقال ابو حنيفة ومالك على كل واحد كفارة • ولو اكرهت المرأة زوجها فجامعها مكرها تجب الكفارة عليه وقال ابويوسف ومحمد لا تجب وعليه الفتوى . ولو أكرهها هو فلا كفارة عليها اجماعًا كما لوجامعها وهي نائمة او مجنونة ولا خلاف انه عليه كـفارة ولوجامع مرارًا في يوم مر ــــ رمضان عليه كفارة واحدة وقال احمد ان كفّر عن الاولى لزمه سيفي الثاني كفارة وهو ظاهر الرواية عن ابي حنيفة ولو وطئ في يومين او في رمضانين

مثلاً لزمته كفارتان عند مالك والشافعي وعمد وقال أكثر الحنفية كفار واحدة وهو محمول على مأاذا لم يكفر في الاولى والجماع الموجب الكفارة ان يكون في فرج انسان حي فلووطئ ميتة او حيوانًا او انزل سيفج غير الفرج او استمنى بكفه لزمه انقضاه لا الكفارة واما الجماع في الدبر فهو موجب للكفارة كا قال ابو يوسف ومحمد وهو الصحيح ولوطلم الفجر وهو يجامم ان نزع في الحال صح صومه عند ابي حنيفة ولا قضاء عليه و أن استدام لزمه القضاء دون الكفارة واوجب بعضهم الكفارة ان حرك نفسه · وقال مالك ان زع في الحال لزمه القضاء وان استدام لزمته الكفارة وقال الشافعي ان لزع في الحال لا شيء عليه وان استدام عليه القضاء والكفارة وقال احمد عليه القضاء والكفارة مطلقا ويجوز للمسافر الفطر بالاكل او الشرب او الجماع عند التلاثة وقال احمد لا يجوز له الفطر بالاجماع ومتى جامع لزمته الكفارة والقبلة في الصوم مكروهة على الاسم من مذهب ابي حنيفة والشافعي في حق الشبان لتحر يك الشهوة وقال مالك مكروهة بكل حال وعن احمد روايتان · ولوقبل فأمذى لم يفطر عند ابي حنيفة والشافعي وقال احمد يفطر وهو المشهور من مذهب مالك ولو نظر بشهوة فانزل ملم ببطل صومه عند الثلاثة وقال مالك ببطل والكفارة نجب على الفور عند بي يوسف وقال محمد على التراخي وعن الامام روايتان وقبل بين رمضانين وبه اخذ الكرخي من الحنفية ولا كفارة بافساد صوم غير رمضان اجماعًا ﴿ فَصَلَ ﴾ والتفقوا على ان من تعمد الاكل او الشرب في يوم مرز رمضان وهو صحيح مقيم انه يجب عليه القضة والامساك بقية يومه ثم اختلفوا فقال ابو حنيفة ومالك وعليه الكفارة وقال الثانعي في ارجع قوليه واحمسد لا كفارة عليه وشرط أبو حنيفة كون الماكول غذة أو دواة فلواكل ما لايؤكل

عادة او ما تعافه النفس كما لو آكل طينًا 'وفحمًا او خشبًا اوكاغدًا او زجاجًا او ْ قطنًا او شحمًا منتنًا او لحمًا مدودًا او جوزًا بقشره او سفرجلة صغيرة لم تنضيج او نحو ذلك لا تجب الكفارة بل القضاء والراجع عند اصحابه وجوب الكفارة في اكل الطين الارمني و باكل اللعم النبيُّ وان كان منتنًّا ولا تجب بأكل الدقيق والارز والعجين الاعند عهد . واما من اكل وشرب ناسياً فانه يتم صومه ولا يعيد اجماعًا الا في رواية عن مالك وكذا لوجامع ناسيًا عند ابي حنيفة. وقال مَالَكُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ · وَلُو اغْتَابِ الصَّائَمُ فَظَنَ انَّهِ افْطَرُ فَأَكُلُ عَمَدًا لَزْمَهُ القَّضَاء والكفارة عند ابي حنيفة سوال بلغه حديث الغيبة تفطر الصائم الملاعرف تاويل الحديث ام لا افتاه مفت ام لا · ولو احتجم فظن انه افطر ثم أكل عمد أفكذا تجب الكفارة وقال محمد اذا بلغه حديث افطر الحاجم والمعجوم او افتاء مفت لزمه القضاء دون الكفارة وعن ابي يوسف كفر العامي اذا والعه الحديث فاكل لان الواجب عليه الاستفتا واتفقوا على ان الحجامة تكره ولا نفطر الصائم الا احمد فقال افطر الحساجم. والمحجسوم وعليهما الامساك والقضاء واتفقوا على ان الغيبة والكذب مكروهان للصائم اشد كراهة وكذا اذا الشتم ولا بطـل الصوم وقال الامام الاوزاعي ان ذلك يفطر · ولو قاء عمدًا. افطر عند مالك والشافعي ومحمد سواءً في ذلك القليل والكثير وقال ابو حنيفه وابو يوسف لا يفطر الا ان يكون ملاً فاه وعناحمد روايتان اشهرهما انه لا يفطر بالفاحش وان ذرعه القيي لا يفطر بالاجماع والقي الكثيران عاد بنفسه او اعيد يفسد عند ابي يوسف وان كان قليلاً لا بفسد وعند محمد يفسد باعادة القليل لا بعود الكثير فابو يوسف يعتبر الخروج ومحمد يعتبر الصنع · ولواكتمل ِ فوجد طعم الكحل في حلقه افطر عندمالك واحمد وقال ابو حنيفة لا يفطر بل<sub>»</sub>

ولا يكرة وان لم يوجد طعم الكحل كره عندها وعند الثافعي يكره الاكستحال والسواك وتخليل الاذن بعد الزوال و لو صب في اذنه ما. او في احليل دهن او غيره لا يفطر عند ابى حنيفة وقال ابو بوسف والشافعي يفطر وقول محمد مضطرب ولو بقی بین اسنانه طعام او غیره فجری به ریقه لم یفطر ان عجز عن تمبیزه و مجه فان ابتلمه بطل صومه عند الجماعة وقال ابو حنيفة لم ببطل ان كان قليلاً وهو ما دون الحمصه فان كان قدرها افطر ولا كفارة فيه و به قال المالكية ولو اخرج ذلك القليل من فيه ثم أكله فانه يقضى بلا خلاف. ولو اكل عمسمة من الخارج ان ابتلعها افطروكفر على المختار من مذهب ابي حنيفة وان مضغها فال وجد طعمها افطروان تلاشت في ثمه لا ولو دخل دمعه او عرق جبهته او دم رعافه حلقه فسد صومه ولو دخل فمه مطراو ثلج فابتلعه افطر وكفرعلي المعتمد ولو خرج دم من بين اسنانه فدخل حلقه ان ساوى الربق فسد والا لا ولو استشم المخاط من انفه حتى ادخله فمــه وابتلعه عمدًا لا يفطر عند ابي حنيفة ومالك ولوخرج ريقه من فمه فاد خله وابتلعه ان كان لم ينقطع من فمه بل متصلاً بما في فمه كالحيط فاستشر به لم يفطر وان انقطع واخذه واعاده افطر ولاكفارة عليه كما لو ابتلع ربق غيره لكن قالوا لو ابتلع ربق حبيبه افطر ولزمه الكفارة واوجبها مالك فيهما ولو تغير ربق الخياط بخيط مصبوغ وابتلعه ائ صار ريقه مثل صبغ الخيط فسد والالا ولواحتقن اواستعط او اقطر في اذنه دوالا افطر الا في رواية عن مالك واو داوى جايفة او آمة فوصل الدواء الى جوفه او دمايخه افطر عند الامام وقال صاحباه لا يفطر ولو سبق ماء المضمضة او الاستنشاق الى جوفه افطر عند ابي حنيفة ومالك وقال احمد لا يفطر وهو اصم تولي الشافعي و يكره للصايم الاستنشاق للتبرّد وصب المـاء على راسه

والاغتمال والتلفف بثوب مبلول والمضمضة لغير عذر وقال ابو بوسف لا يكره شي من ذلك و يكره التطاب وشم الظيب ولو فاكهة وذوق شيء وصفعه بلا عذر ولا يكره السواك في الصوم مطلقاً عند الثلاثة وهو المخاار عند متأخري اصحاب الشافعي المر فصل الله يستحب لمن صام رمضان ان يتبعه بست من شوال الا مالكاً والافضل ان تكون متنابعة عند الشافعي وقال ابوحنيفة متفرقة ولا يكره افراد يوم الجمعة لصوم تطوع عند ابي حنيفة ومالك وقسال الشافعي وابو بوسف واحمد يكره • والفقوا على استحباب صوم ثلاثــة ايام من كل شهر والافضل ان تكون الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر الاسيف رواية عن مالك نفريقها افضل ويستعب صوم يوم عرفة لغير الحاج وصوم نصف شعبان وعاشورا، والافضل ان يصوم تاسوعا، ولو دخل الصائم للتطوع على اخ له فحلف عليه افطر وقضى ومن شرع في صوم تطوع او في صلاة وجب عليه الاتمام عند ابي حنيفة و مالك فان افسده قضاه واثم ان كان بغير عذر والا فلا اثم عليه وقال الشافعي واحمد استحب له الاتمام وان قطع لا قضاءً عليه ولا اثم مطلقاً ومن فأته شي لا من رمضان قضاه ان شاء متنابعاً وان شاء متفرقـــاً ولا اثم عليه بالتاخير ولا كفارة عند ابي حنيفة واختاره المزني وفسال مالك والشافعي واحمد ان اخره بغير عذر حتى دخل رمضان الثاني اثم ولزمه معالقضاء لكل يوم مدومن مات قبل امكان القضاء فلا شيء عليه الفاق أومن مات بعد التمكن وجب عليه الايصا. فيطعم عنه الولي إو الوصى لـكل بوم كالفطرة عيناً او قيمة فان لم يوص فلا يلزم الورثة ذلك وهذا قول ابي حنيفة ويمالك وان تبرع احد من الورثة او غيرهم صح ان شاة الله تعالى وللشافعي قولات الجديد انه يجب لكل يوم مد اوصى أم لم يوص والقديم المخار أن وليه يضوم ا

عنه والولي كل قريب وقال احمد ان كان صوم نذر صام عنه وليه وان كان من رُمضانَ اطعم عنه · والصلاة كألصوم عند ابي حنيفة وفدية كل صلاة كفدية صوم ولا يصوم احد عن احد ولا يصلى احد عن احد بخلاف الحج والله تعالى اعلم ﴿ فَصُلَ ﴾ واجمعوا على ان الحج خامس اركان الإسلام وعلى فرضيته انعقد الاجماع فيكفر جاحده ويلزم كل مسلم بالغرعاقل مستطَّيع في العمر مرة على الفور عند ابي بوجف واصح الروايتين عن ابي حنيفة واحمد والمشهورعن مالك فتسقط عدالته بالتاخير او بالاصرار على التاخير وقال الشافعي ومحمد يجب على التراخي وهي الرواية الثانية عن الامام لكن اللعجيل افضل · واختلفوا في العمرة فقال ابو حنيفة ومالك سنة وقسال احمد فرض كالحج وهو اصح قولي الشافعي و يجوز فعل العمرة كل وقت مطلقاً من غير حصر بلاكراهة عند ابى حنيفة والشافعي واحمد واستثني ابوحنيفة يوم النحر وايام التشريق للعاج كالمكي في اشهر الحج لانه يصاير متمتماً ولا تمتع ولاقران للمكي وقال مالك يكره فعلها في السنة مرتين وقال بعض اصحابه لا باس ان بعتمر في شهر مرة ومن لزمه الحج و لم يجج حتى مأت قبل التمكن من ادائه سقط عنه الفرض بالانفاق وان مات بعد التمكن لم يسقط عنه عند الشافعي واحمد و یجب ان یحج عنه من راس المال اوسی به او لم یوص کالدین وقال ابوحنيفة ومالك يسقط الحج بالموت ولا يلزم ورثته ان يججوا عنه الا ان اوصى فحج عنه من ثلث ماله لكن قال ابوحنيفة بجج عنه من دو يرية اهله وهو مذهب احمد وقال مالك من حيث اوصى وقال الشافعي من الميقسات ٠ إ واجمعوا على ان الصبي لا يجب عليه الحج ولا يسقط فرضه قبل البلوغ لكن يصخ احرامه به باذن وليه عند الثلاثـة وهي اصح الروايتين عن ابي حنيفة فان

كان لا يميز يحرم عنه وليه والرواية الثانية انه لا يحتع احرام الصبي بألحج ولو احرم صبي او عبد فبلغ الصبي او عتق العبد قبل الوقوف ومضياً حتى أتما افعال الحج سقط فرضهما عند الشافعي وكذا الكافر وقال ابوحنيفة ان جدد الصبي احرامه الحج سقط فرضه والالا بخلاف العبد ولو حج كافر او مجنون فأفاقواسلم فجددا الاحرام اجزاهم ﴿ فَصَلَّ ﴾ وشرطوجوب الحبج الاستطاعة بالاتفاق وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالزاد والراحلةوالمراد بالزادما يصم به بدنهو يكفيه ذهاباً واياباً ولو لمكي وعند مالك يعتبر الزاد المبلغ الى مكة فقط ولو آكتسابًا فان كانت عادته السؤال افترض عليه وأن لم يكرن عادتة يكره في حقه والراحلة عنده عين هذا الجسم فمن له قدرة على المشي تحقيقاً اوظناً وجب عليه ولو لم يكن المشي معتادًا له على انظاهر وقالت الانمــة يشترط قدرته على راحلة مختصة به بشرا. او اجرة والراحلة الابل خاصة ومن لم يقدر على ركوب المقتب يشترط قدرته على المحارة ونحوها وهذا للافاقي واما المكى المستطيع المشي فيجب عليه الحج كالسعي للجمعة وصرح الشافعية ان من بينه وبين مكة دون مرحلتين وهو قوي على المشي يلزمه الحج ماشياً وصرح الحنفية ان الإفاقي الفقير اذا وصل الى ميقات صاركالكي . ومن استوجر للغدمة ـف طربق الحج اجزاه حجه الاعند احمد . ومن غصب مالاً او دابة فحج به صع حجه وان كان عاصياً عند الثلاثة برعن احمد لا يجزيه الحج ولا يلزم بيم المسكن للعجوان كان كبيرا بمكنه الاستغنا يبعضه والحج بالفاضل نعم هوالافضل وقال مالك يلزمه بيع داره في زاده يعني التي تباع على المفلس وغيرها مما بباع عليه من ماشية وثياب وخادم وكتب علم ولا محتاجًا اليها · ولوكان معهمال يكفيه للعبج وهومحتاج الى شراء مسكن او زواج فله الشراءوالزواج وتاخيرالحج

وعند مالك يحج و يائم ان تزوج او اشترى مسكناً و به قال ابوحامد مر ن الشافعية وعند الحنفية ان كان في اشهر الحج او وقت خروج أهل بلده وجب عليه الحج واما قبل ذلك فيصرف ماله حيث ثاء وقال ابويوسف لا ببيع المسكن ولا يشتريه ولو خاف الزنا واشتد به التوقان يقدم الزواج. ومن شروط وحوب الحج امن الطربق بغلبة السلامة ولوبالرشوة ويدخل في ذلك المكس والخفارة وقال مالك واحمد ان كانت الخفارة يسيرة وامن العدو لزمه الحج والا لا وبه افتى الشافعية وقال الغزالي لا يعاون اعداء الله بتسايم الكس و لا يحل لامرأة ان تحج او تسافر ثلاثه ايام الا ومعها زوج او محرم عند ابي حنيفة واحمد فلوحجت اثمة وصح حجها وعليها شاة كالمحصر عند الحنفية ويشترط فيالزوج والمعرم ان يكون عاقلاً مأموناً وليس عبدها بمحرم لها ولو مجبوباً ولا يجبعليها التزوج اذا فقدت المحرم وقيل يجب وليس لزوجها ان يمنعها من حجة الفرض وله منعها في النفل ونفقة المحرم عليها وكذا نفقة زوجها سيف قول والمعتمد خلافه وقال مالك لها ان تخرج اذا وجدت رفقة مأ مونة ذكورًا إو اناثاً وقال الشافعي تسافر مع عبدها اونسوة ثقاة ويروى عنه انه يكفيها امرآة واحدة واذا كانت الطريق امنا جاز سفرها من غير نساء • ويشترط سلامة البُدن عند ابي حنيفة فلايجب الحتج على مقعد غنى او زمن او مفلوج او شيخ لا يثبت على الراحلة ولا على اعمى وان وجد قائدًا وقال ابو يوسف ومحمد الاعمى الغني وكل عاجز غني اذا وجد قائدًا اوجب عليه الحج وقال الشافعي اذا وجد اجرة من يحج عنه لزمه ذلك فان لم يفعل اسنقر القرض في ذمته و به قال احمد وقال مالك المريض لا يجب عليه وان وجد ما يركب به والاعمى القادر على المشي اذا وجد قائدًا ولو باجرة ولم إيحصل له مشقة شديدة وجب عليه ومثله الشيخ الكبير · والمعضوب اذا استأجر

من يحبم عنه صبح وسقط الفوض عن الآمر بالاتفاق الا في رواية عن ابي حنيفة فانه يقع عن الحاج نفلاً وللحجوج عنه ثواب النفقةوهو قول محمد • وبمجوزالسابة في الحج المفروض عن الميت بالانفاق وفي حج التطوع عند ابي حنيفة واحمد وللشافعي قولان اصحها المنع ولا يجج عن غيره من لم يسقط فرض الحج عنه فان حج انصرف الى فرض نفسه على الاشهر من مذهب احمدوفي رواية لا ينعقد احرامه لا عن نفسه ولا عن غيره وقال ابوحنيفة ومالك يجوز ذلك مع الكراهة ولا يجوزان يتنفل بالحج من عليه فرضه عند الشافعي واحمد فان احرم بالنفل انصرف الى الفرض وقال ابو حنيفة ومالك يجوز ان يتطوع بالحج قبــل اداء فرضه وآال القاضي عبد الوهاب لا بجوز لان الحج عندنا على الفور والاجارة جائزة وقال ابو حنيفة لا تجوزكما لا تجوز الاجارة على سائر الطاعات وقال مالك تجوز مع الكراهة ﴿ فصل ﴾ ويجوز الحج بالافراد والتمتع والقرات لكل مكلف على الاطلاق من غير كراهة باتفاق كافة العلماء واستثنى ابوحنيفة المكي ومن في حكمه فقال بلا تمتع لهم ولا قران وان فعلوا اساؤًا واختلف ـــف الافضل فقال ابوحنيفة القران ثم التمتع ثم الافراد وقال مالك ــــِفي احد قوليه ثم الافراد وهو الرواية الثانية عن الشافعي ومالك • والقران ان يهل من الميقات بحجة وعمرة معاثم يطوف طوافين ويسعى سعبين عند ابي حنيفة وقالت الثلاثة يكفي طواف واحد وسعي واحد ولايحل الا بالحلق بعد رمىجمرة العقبة اجماعًا · اوالتمنعان يهل بالعمرة في اشهر الحج ثم يطوف و يسعى و يتحلل ثم يحرم بالحجولا يجوز ادخال الحج على العمرة بعد طوافها الفاقــاً • واما إدخال العمرة على الحج فاجازه ابوحنيفةومالك قبل الوقوفومنعهالشافعيوكذا احمدمطلقاً و يجبعلي

القارن والمتمتع هدى وهو شاة بالانفاق او سبع بدئة وذلك ان لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام وهم من كانوا دو ن المواقيت عند ابي حنيفة وقال الك هم اهل مكة وذي طوى وقال الشافعي واحمد من كان فيه على مسافة قصر واسم الاشارة في إلا ية الكريمة يرجع الى التمتع عند ابي حنيفة وقالت الثلاثة يرجع الى الهدى • وانما يجب دم التمنع والقرآن للاحرام بالحج عند ابى حنيفة والشافعي وقال مالك لا يجب حتى يرمى جمرة العقبة ولا يجوز ذبحه قبل يوم النحر عند ابي حنيفة ومالك وللشافعي قولان اظهرهما بعد الفراغ مرس العمرة وهو دم شكر عند ابى حنيفة فيأكل منه و يطعم كالاضحية وعند غيره كالفدية لا يجوز الأكل منه ومن عجز عن الهدى صام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع بالاتفاق ولا تصام الثلاثة الا بعد الاحرام بالحم عند مالك والشافعي وقال ابو حنيفة واحمد في احدى الروابتين اذا احرم بالعمرة جاز له صومها و يستحب ان يكون آخرها يوم عرفة فاذا جاء عرفة ولم يسمها تعين عليه الدم وعند ابى حنيفة وللشافعي قولان احدهما يجور صومها بعد ايام التشربق لا فيها و في القديم يجوز ايام التشريق وقال احمد ان آخر أنمير عذر لزمه دم وكذا اذا اخر الهدى من سنة الى سنة · واذا قد على الهدى في اثناء صومهما لزمه ذلك عند ابي حنيفة وقالت الثلاثة استحب له ذلك • واما صوم السبعة ففي وقته للشافعي قولان اصحها اذا رجع لاهله وهو مذهب احمد والثاني الجواز قبل الرجوع وفي وقت جواز ذلك وجهان احدها اذا فرغ من افعال الحجوان كافى بمكة وهو مذهب ابي حنيفة والثاني اذا خرج مرن مكة وهو مذهب مالك . واذا فرغ المتمتع من العمرة صار متحللاً ساق الهدى او لم يسق عند مالك والشافعي وقال أبو حنيفة واحمد ان كان ساق الهدى لم يجز له التحلل بل

ببقى على احرامه الى يوم النحر فاذا كان يوم التروية او قبله احرم بالحم فيصير كالقارن فاذا حلق يوم النحر فقد حل من اجراميه . والهدي من الإبلوالبقر والغنم وسوقه مستحب في الحج والعمرة الفاقـــاً و يستحب اشعاره عند الثلاثــة لكن في صفحة سنامه اليمني عند الشافعي واحمد وقال ابو بوسفومالك في الجانب الايسر وقال ابوحنيفة الاشمار حرام وفي رواية عنه انه حسن لمن يحسنه ٠ و يستحب ان يقلد الابل نعلين الفاقـــاً والتقليد افضل من التجليل والغنم لا ثقلد عند مالك وقالت الثلاثـة يجوز لقليدها · واذا كان الهدى تطوعًا فهو باق على ملكه بالاتفاق واذا كان منذورًا زال ملكه عنه عند الثلاثــة وقال ابو حنیفة یجوز بیعه وابداله بغیره ۰ و یجوز شراه الهدی من الحرم وذبحه فیه عند الثلاثـة وقال مالك لا بد ان يسوقـه من الحل الى الحرم و يععوز ات يشرب من لبن الهدى عند مالك والشافعي وقال ابو حنيفة واحمد لا يجوز وانمأ ينضح ضرعها بالماء البارد لو الذبح قرباً والاحلبه وتصدق به فان شربه او اعطاه لغنی او استهلکه ضمنه وان اضطر الی رکوبه رکبه وضمر ی ما نقص بركو به او حمله متاعه وتصدق به على الفقراء وقال مالك يجوز ركو به مطلقًا الا ان يهزله وعن الشافعي روايتان · و يخلص ذبح هدى المتعة والقران بالحر م وايام النحر وقال الشافعي لا يخلص بيوم النحر من الدماء الا الضحايا والافضل ان يكون بمنى وقال مالك الافضل المروة ان ذبح بمكة وعند الجرة بمنى ﴿ فَصَلَ ﴾ والمواقيت خمسة بالالفاق ذو الخليفة وهو المشهور بآبار على لاهل المدينة وذات عرق لاهل فارس والعراق وسائر اهل المشرقي وجيعفة وهي مذاء رابغ لاهل الشام ومصر والمغرب وقرن لاهل نجد وتهامة و يللم لاهل الهند واليمن وكل من مرعلي منقات فهو ميقاته ومن لم يمر علي الم

ميقات تحرسى واحرم اذا حاذاه احدها فان لم يعلم المحاذاة فعلى مرحلتيرن من مكة ومن مرعلي ميقاتين فاحرامه من الابعد افضل وقيل يتعين عليـــه ومن جاوز میقاتاً من غیر احرام لزمه دم ان کان پر ید مکته فان قصد موضعاً لجدة وقديد لا شيَّ عليه وميقات من كان داخل المواقيت الحل عندابي حنيفة وعند غيره ميقاته مسكنه ٠ واما ميقات منكان داخل الحرم فعند ابي حنيفة للحج الحرم وعند الثلاثية نفس مكة وللعمرة الحل والمراد به ما جاوز الحرم وافضل مواقيت العمرة للمكي التنعيم وهو المكان المعروف بمسجد عائشة وعند مالك والشافعي واحمد الجعرانة · واما الميقات الزماني فهو اشهر الحج وهي شوال وذو القمدة وعشرة ايام من ذي الحجة عند ابي حنيفة واحمد ومحمد وقال ابو بوسف والشافعي وعشر ليال فيوم النحر ايس منها وقال مالك ذو الحجة كله وفائدة التوقيت عدم جواز افعال الحبج قبله ابتداء والفوات بفوت معظم اركانه وهو الوقوف انتهام فمن احرم قبل اشهره انعقد حجه وكره تحريماً عند الثلاثــة وقال الشافعي ينمقد عمرة لاحجا كمن احرم بالحج يوم النحر

الافتئاح للصلاة فيندب لمن اداده ان يقلم اظفاره و يقص شار به و يحلق عائله الافتئاح للصلاة فيندب لمن اداده ان يقلم اظفاره و يقص شار به و يحلق عائله و ينتف ابطه و يحلق رأسه ان لم يضره و يسن الغسل للنظافة ولو لحائض ونفسا ومن عجز عنه لا يشيم وقال الشافعي يشيم و وسن له ان يستعمل الطيب في بدنه فيل الاحرام عند الثلاثة وقال مالك لا يجوز بطيب تبقى دائحته فان تطيب به غسله وما ببقى اثره كالمسك يكره عند محمد كالك و يكره النطيب سيفح الثوب بالاتفاق والسنة ان يضلي ركعتين و يحرم بعدها عندابي حنيفة وقال الشافعي باذا أنبعث به واحلته ان كان واكم فان كان ماشياً يحرم اذا توجه لطريقه وقال الما في المناهدة وقال الشافعي المناهدة وقال الشافعي المناهدة وقال الشافعي المناهدة وقال الشافعي المناهدة والمناهدة وقال الشافعي المناهدة وقال المناهدة و المناهد

مالك يحرم اذا استوى على البيدا ولا ينعقد الاحرام الا بالنية عند الثلاثة وقال ابو حنيفة لا بد من التلبية المقارنة للنية اوما يقوم مقامها واختلف في التلبية فقال ابو حنيفة ومالك بوجو بها الا ان ابا حنيفة قال اذا ساق الهدى ونوى الاحرام صار محرماً وان لم يلب وقال مالك بوجو بها الاكثار منها واوجب دما بتركها وقال الشافعي واحمد التلبية سنة ويستحب الاكثار منها اجمداعاً و بقطع التلبية عند جمرة العقبة عند الثلاثة وقال مالك بعد الزوال من يوم عرفة

﴿ فَصَلَ ﴾ والسنة أن يلبس المحرم رداة وأزارًا جديدين اليضان ومن لم يجد ازارا فليلبس السراو بلعند الشافعي واحمد ولا شيء عليه وقال ابوحنيفة ومالك تجب عليه الفدية ولا يجوز لبس المصبوغ بزعفران اوورث اتفاقاً ولا المعصفر عند ابي حنيفة ومالك وقال الشافعي واحمد لا بأس به ولا يجوز لبس الحفين وكل ساتر للرجل كمداس وجورب وبلغة الااذا لم يجد نعلين فليقطعها اسفل من الكعبين وقال احمد يجوز لبس الخفين بحالها ولا يجب قطعها وقال مالك والشافعي أن لبس الحفين عند عدم النعلين لا فدية عليه والفرق لمالك بين الخف والسروايل أن الخف منصوص عليه بخلاف السراويل واستعال الطيب في الثوب والبدن حرام بالاتفاقي حتى لوا. تعمله صبى او لبس مخيطاً او قتل صيدًا تجب الفدية عند الشافعي ولوطيب البالغ عضوًا كاملاً كالراس والساق عليه دم عند ابي حنيفة وابي يوسف وفيما دون الكامل صدقة وقال محمد يجب بقدره فان بلغ نصف العضو فعليه صدقة قدر نصف قيمة الشاة وهكذا في الربع والثلث والبدن كله عضوان اتحد المجلس · ولو اكل طيبًا كثيرًا او تجمر به فعلق به او استلم الركن فاصاب يده او فمه طيب كثير فعليه الدم وعند مالك تجب الفدية باستعال الطيب كالمسك والعنبر ولوازاله سريعاً او لم يعلق بهعلي المشهور

ولو خلط الطيب بماء او طعام لزمته وقبل لا و به قال اشهب وقال الشافعي اذاً استهمل الطيب ببدنه او ملبوسه على الوجه المعتاد حرم عليه ولزمته القدية ومن ا كتحل بمطيب اكثر من مرتين فعليه دم والا فصدقة ، ولو شم طيباً او مسه كره كشم الرياحين والثمار الطيبة والحناء ليس بطيب عند الشافعي واحمد فلا شيٌّ عليه في تخضيب الراس واللعية والجسد لكن لوكان تُخينًا فغطي به رأسه عليه الفدية وقال ابوحنيفة الحناه طيبوفي استعاله الفدية واسقط مالك الفدية في الرقعة الصغيرة منها دون الكبيرة والكبيرة التي توجب الفدية قدر الدرهم والرجل والمرأة في ذلك سوام والخطعي طيب عند ابي حنيفة فلو غسل رأسه او لحيته به لزمه دم وقال صاحباه صدقة وعن ابي يوسف دمان وقالت للاثة يجوز ان يغتسل بالخطمي والسدر كما يجوز بالصابون ونحوه واذا حصل سيف يديه وسخ جاز ازالته ولا يلزمه شي وقال مالك يلزمه صدقة والزيت والشيرج طيب عند ابي حنيفة فالادهان به موجب للدم وقال صاحباه عليه صدقة وقال الشافعي واحمد لا يحرم الا في الرأس واللهية وقال مالك في الشيرج لا يدهن به الاعضاء الظاهرة كالوجه واليدين والرجلين ويدهن الباطن و من تطيب او ادهن ناسيًا لاحرامه او جاهلاً بالتحريم لاكفارة عليه عند الشافعي واحمد واوجبها مالك وابوحنيفة واو لبس قميصاً ناسياً يجب نزعه في الحال و ينزعه من قبل رأسه بالا تفاق الا ما روى عن بعض الشافعية انه يشقه شقاً ولو حلق او قلم اظفاره ناسياً او جاهلاً فلا فدية عليه في مذهب الشافعي الا في قول ورجيعوه وأن قلل صيدًا ناسياً او جاهلاً لزمته الفدية بالانفاق ولو جامع ناسياً او جاهلاً عليه الكفارة بالاجماع الا في قول للشافعي لا يلزمه ولا يفسد حجه · واذا لبس ٍ المحرم معتادًا او غطى رأسه <sub>ن</sub>وماً او لبلة لز. 4 دم عند 'بي حنيفة وقال ابو بوسف

كثر اليوم كاليوم وقال محمد بحسابه فان لبس ربع يوم ففيه ربع دم وثلثه ثلث دم وهكذا وقال الشافعي يجب الدم بنفس اللبس وشرط مالك في كفارة التوب او الخف او غيرها الانتفاع بلبسه من دفع حر او برد بان يلبسه مدة هي مظنة الانتفاع به فلولبسه في صلاة رباعية فلا فدية آذا لم يطول فيها والا فالفدية واذا وضع القباء ونحوه على كتفيه ولم يدخل يَديه في كميه وجبت عليه الفدية عندالثلاثة وقال ابو حنيفة لا فدية عليه لانه لبس غير معتاد ولو وضع على رأسه طستاً او عدلاً او اجانة او زنبيلاً لا شيَّ عليه عند ابي حنيفة وقال مالك لوحمل على رأ سه خرجه او جرابه عليه الفدية وقال اشهب الا ان يكون لعيشه ولوغلف رأسه بطين فالاصم الفدية عند مالك والشافعي ولا باس ان يغطى الرجل اذنيه وقفاه ومن لحيته ما هو اسفل من الذقن بخلاف فمــه وذقنه وتغطية الوجه موجبة للفدية وقال الشافعي واحمد يجوز للرجل تغطية وجهه ٠ ولو عصب جرحه او دمله او راسه لصداع او غیره او لف خرقة کبیرة کدرهم على ذكره لبول او مذي او قطنة وضعها في اذنه ولو اصغر من الدرهم ففيه الفدية عند مالك وقال ابو حنيفة ان اخذت قدر ربع العضو ودامت يوماً اوليلة لزمه دم والا فصدقة · ويجب الام بحلق ربع راسه او ربع لحيته عند ابى حنيفة وفي اقل من ذلك صدقة وفي حلق الشارب حكومة عدل وقال مالك لا يجب الدم الا بحلق كل الراس وفي رواية عنه اذا حلق ما يحصل به اماطة الاذى وهو أكثر من عشر شعرات وجب الدم وقال الشافعي يجب بحلق البعض كما سيف مسح الوضوء وهو احد قولى احمد والثاني كابى حنيفة · و يجوز للمحرم حلق شعر رأس الحلال وقلم ظفره ولاشيء عليه عند الثلاثة وقال ابو حنيفة لايجوز وعليه صدقة ولا يجوز للمحرم ان يحلق شعر المحرم بالاتفاق فان فعل فعلىالمحلرق

دم وعلىٰ الحالق نصف صاع · ولو حلق رقبته كلم، او ابطيه او احدها او ، به أ الزمه دم ولو حلق محاجمه لزمه صدقة عند ابي يو لف و محمد وقال و حنيفة عليه دم · وان قص اظفار يديه ورجليه في مجلس واحد لزمه دم واحد وان سيق اربعة مجالس فعديه اربعة دماء وقال محمد دمواحد . ونو وطئ المعرم سيني الحج او العمرة عامدًا قبل التحلل فسد سكه ووجب المضيُّ سيف فسده والقضاء على الفور بالاتفاق ولزمه بدنة عند الشافعي واحمد وهو ظاهر مذهب مالك وقال أبوحنيفة أن وطيُّ في القبل أو الدبر ولو ناسبًا أو مكرهاً أن كان قبل الوقوف فسد حجه ويمضي فيه ويقضيهوعليه شاة وانكان بعد الوقوف لم بفسد حجهوعاليه . بدنة وان كان الوطي عبد الحلق قبل الطواف فعليه شاة . و كذا لوجامع سيفي عمرته قبل طواف الاكثر فسدت ولزمه قضاؤها وعليه دم وان وطئ بعدطواف الاكثر لزمه دم ولم تفسد . وليس عليه أن يفترق عن زوجته سيف القضا عند ابي حنيفة والشافعي لكنه مستحب وقال مالك واحمد بوجوبه ويفارقها عند مالك وزفر اذا احرما وعند الشافعي اذا بلغ المكان الذي واقعها فيه - ولو وطئ -مرارًا لا يلزمه الا الدم الاول ان اتحد المجلس وان اختاف فبدنة اللاول وشأة للثاني عند ابى حنيفة وابي يوسف وقال مالك لا يلزمه بالوطئ التهانى شيء وللشافعي قولان تجب كفارة ثنانية قيل بدنة كالاول وقيل شاة والاصح كفارة واحدة وقال محمد يكفيه كفارة واحدة الا ان يكون كفر للاول وقال احمد ان كفر اللاول وجبت بالثاني بدنة · ولو قبل او لمس بشهوة او وطئ فيما دون الفرج لم يفسد حجه ولزمه بدنة وقال ابو حنيفة يلزمه دم لوقبل اولمس بشهوة وان لم ينزل وقال مالك فسد حجه وعليه بدنة والقضا ولا شي لو انزل ينظر ولوالي فرج · ولواستمني فانزل فعن إبي حنيقة يجب الدم وله مراجعة زوجه

عند الثلاثة وقال احمد لا يجوز · وليس له ان يعقد النكاح لنفسه او تغيره او يوكل فيه بالاجماع فان فعل فالعقد باطل عند الثلاثة وقال ابو خيفة ينعقد ﴿ فَصَلَّ ﴾ وأذا قَبْلُ المحرم صيدًا أو دل عايه من قبَّلُه أو أعانه على قتله ولو بالالة وجب عليه جزاؤه وهو قيمة الصيد بتقويم عداين في موضع قتله اوفي اقرب المواضع اليه ثم ان تناء اشترى بها هديا ان بلغت فذبحه بالحرم وائت شاء اشتری بها طعاماً تصدق به علی کل فقیر نصف صاع من بر او صاع من تمر او شعير لا اقل من ذلك وان شاء صام عن طعام كل فقير يوماً فان فضل اقل من أصف صاع تصدق به او صام عنه يوماً كاملاً وهذا مذهب ابي حنيفة فعليهم جزاء واحدوقال ابوحنيفة ومالك على كل واحد جزاء كأمل ولا يزاد في السبع والفيل وغيرها على الشاة وقال محمد والشافعي ومالك اذا كان للصيد مثل من النعم لزمه مثله ففي النعامة ونحوها بدنة وفي حمار الوحش بقرة وسيف الظبي والضبع وامثالها شأة وفي الاراب ونحوه عناق وهي الانتي من ولد المعز وفي اليربوع جفرة وهو قول أكثر الفقهاء وعن ابي حنيفة انه من الحشرات والجفرة انثى المعز ما بلغت اربعة اشهر والحمام ما يجري مجراه يضمن بشاة عند الشافعي واحمد وقال مالك الحمامة المكية تضمن بشاة والمجلوبة من الحل الى الحرم تضمن بقيمتها وما هو اصغر من الحمام يضمن بقيمته بالاتفاق و بتعدد القاتل يتعدد الجزا ولوشوى المعرم بيض صيد او جراد ضمنه ولا شيء عليه بأكله بعد ضمانه وقال مالك بيض سائر الطيور سوى الاوز والدجاج ميتة فاذا كسره المعرم اوشواه او امر حلالا بذلك لا يجوز لاحد آكله وقشره نجس كسائر اجزائه وفيه عشردية لام · ولو ضرب ظلية ونحوها فالقت جايناً مياً وجبتُ قيمته

وان مائت الام فعليه قيم، وقال ماك في لجاين كالبيض عشر دية الام وذا كان جز الام عشرة امداد مثلاً ففي جنينها و بيضها مد والحلال لا وجد صيدًا من الحل الى الحرم كان له ذبحه والتصرف فيه عند الثلاثة وقال ابو حنيفة لا يجوز اذ واجب على كل من دخل الحرم وفي يده صيد ن رسله ٠ واذا كان الصيد غير ماكول ولا متولد من ماكول لم نجرم فتله على المعرم وقال أبو حنيفة يحرم بالاحرام كل حيوان ري متوحش بأصل الخلقة الا الذأب فانه بجوز قتله ولا شئ فيه اتفاقا والحق انشافعي انسبع والنمر والفهد به وذاهر لرواية عن أبى حنيفة أن السباع كاما صيد الا لذئب والكاب والمشهور عنه أن السم اذا ابتدا، بالإبداء لا شي بقتله ولا نجوز قنل الكلاب الا المقور وقبل ماك لا بأس بقتل الكلاب الانسية . ولا شي بقتل الغراب اتفاقاً لا غراب الزرع المسمى بالنوحي والعقق ولا بقتل حداة وحية وعقرب وفارةوذباب وبق والموس وفراش وصرصر ونمل لكن يجرم قتل غير المؤذى واختالف في القائلة فعر - -ابي يوسف انه نوع من الفأر لاشي بقتله وعنه انه كابر بوع فيه الجزا لما افتي ابن عمر باباحة كله وبه قال الشافعي وروى اله من الحبائث وبه قال احمد وتوقف فيه مالك • ولا شي في السنور البري وقال محمد فيه الجزا ولا شي في ابن عرس وقال ابو يوسف فيه الجزاء وفي الضب والسمور والسنجاب والدانق والتعلب والارنب الجزاء ولا شيء بقتل البرغوث والدلم والقراد والرتياز وام اربعة واربعين وام حنين والوزع وامثال ذلك وعن مالك في المحرم يقل قرادة الفقه ؛ لا بأس بنزع القراد من البعير · ومن قتل قسلة من بدنه او ثو به او التي توبه في الشمس لتموت ؛و دل عايها او القاها عن غيره تصدق بما شا، ويجب في إ

الكثير أصف صاع والكثير ما فوق الثلاث او العشرة والجراد كالقمل ﴿ فَسُلُ ﴾ ويحرم قطع شَجر الحرم بالاتفاق ويضمن بالجزا عند الشافعي ففي الشجرة الكبيرة بقرة وفي الصغيرة شاة وقال مالك لا شي عليه سوى الحرمة وقال ابوحنيفة ان قطع ما نبت بنفسه وليس مما ينبته الناس ضمن قيمته ويتصدق بها ولو نبت في ملكه ام غيلان فقطعها انسان ضمن قيمتها لمالكها واخرى لحق الشرع وان كان مما ينبته الناس لا جزاء عليه و يجوز قطع اليابس من الشجر والحشيش وما ذهب بضرب خيمة ونحوها او تلف بمشى . ولا يجوز قطع حشيش الحرم لغير العلف والدواء عند الثلاثة فأن قطعه لذلك فلا ضمأن عليه وقال ابو حنيفة لا يجوز الا الادخر وقال ابو يوسف كالشافعي واحمد يجوز رعى حشيش الحرم وكل محظور يجب فيه كفارة فعلى القارن كفارتان عند ابي حنيفة · وجزاء الصيد يجب ذبحه بالحرم وصدقنه الى مساكين الحرم عند الثلاثة وقال مالك الدم الواجب اللاحرام لا يختص بمكان · والتصدق متمين في اربعة اشيا ذبح ا الحلال صيد الحرم وحابه وقطع شجر الحرم وحشيشه ولا يجزئه الصوم بخلاف المعرم وعند الشافعي وزفر يجوز فيه الصوم ﴿ فصل ﴾ واذا دخل مكة فالافضل ان يدخلها نهارًا وان يغتسل لدخولها والاولى ان يكون الغسل بذي طوى وان يدعو عند روثية البيت ويرفع يديه في الدعاء وكان مالك لا يرى ذلك · وطواف القدوم سنة مؤكدة للآفاقي في الاصح من مذهب ابي حنيفة وهو قول الشافعي واحمد وعن ابي حنيفة انه واجب وقال مالك ال تركه مطيقاً لزمه دم وشرط لصحته الطهارة وستر العورة عند الثلاثة وقال ابو جنيفة ليسا بشرط فمن احدث فيه توضاً وبني وفي رواية للشافعي يستأنف. ولقبيل الحجر والسجود عايه سنة وقال مالك السجود عليه بدعة ولا يستلم الركن انبهاني

ولا غيره عند ابى حنيفة وقال محمد يقبله مثل الحجر الا ودوقال مالك يسلمله ولا يقبله ولا يقبل يده بل يضعها على فيه وقال الشافعي يسلمه بيده ويقبلها ولا يقبله وقال احمد فيما رواه الحزقي عنه يقبله ولا يستلم الركن العراقي ولا الشامي بالاتفاق · والرمل سنة بالاتفاق وقال ابن الماجشون مرن المالكية انه واجب يلزم بتركه دم وهو المشي بسرعة مع نقارب الخطا وهزالكتفين و يختص بالثلاثة الاشواط الاول والمشي بالسكون والوقار بالار بعة الباقية فلونسيه يف شوطين مثلاً لا يرمل الا في الشوط الثالث فقط ولو رمل في الكل او تركه في الكل لا شيُّ ولو زحمه الناس وقف حتى يجد فرجة والرمل افضل مرن القرب بالبيت بغير رمل ومن السنة الاضطباع وهو أن يدخل ثوبه تحت أبطه اليين ويلقيه على عائقه الايسر فيبقى عضده اليمين مكشوفاً ومحلدمن قبيل الطواف الي انتهائه وقيل انه من سنة الرمل وعن الشافعي انه يضطبع من حين تجرده للاحرام وانكره مالك وقال الاضطباع بدعة ويشترط للاضطباع والرمل ان يكون بعده سعى سواء كان في حج او عمرة فن اراد تأخير السعى الى طواف ااركن لا يرمل في طواف القدوم · وطواف الافاضة ركن بالاتفاق ثمن تركه لا حج له وقال ابو حنيفة الركز لربعة اشواط والثلاثة واجبة تجبر بالدم • ويشترط لصمته لقديم الاحرام والا فيكون نفلأ ولقديم الوقوف بعرفة والنية فلوط اف هار با او طالباً لغريم لم يجز وقال الشافعي يشترط نية الطواف ان لم يشمله نسك فان شمله بأن احرم بالحج قبل دخول مكة او احرم بالعمرة من الحل لا يحتاج لنية · ومن شروط صحة الطواف مطلقـــا كونه ورا · البيت فلو طاف خارج المسجد لا يجوز وان تكون الكعبة عن يساره فلوجعلها عن يمينه او استقبلها او استدبرها لم يصم طوافه عند الائمة فعليه ان يرجع ولو من بلده وقال ابوحنيفة

عليه ان يعيده ما دام بمكة ولا فعليه دم كم لو ابتدا الطواف بغير الحجر الاسود . و يجب ان يكون من وراء الحطيم والشاذروان فلوطاف من الفرجة لم يجز اجماعاً ولولم يعده لزم الدم عند ابي حنيفة واومشي على الشاذروان اجزاه عند الحنفية ولم يجزه عند الثلاثة في الاصم · واجمعوا على وجوب سترالدورة فلو انكشف فيه ربع عضو لزمه الدم عند ابي حنيفة • والطهارة فيه من الحدث لاكبر والاصغر واجبة عند ابي حنيفة شرط عند الثلاثة فمن طافه محدثاً ولم يعده في ايام النحر لزمه دم كما لوطاف للصدر او القدوم او العمرة جنباً ومن طاف للقدوم محدثًا فعليه صدقه · ولو ترك طواف الركن او آكثره بقي محرماً ابدًا وان رجع الى اهله وان ترك اقله يجبر بالدم عند ابي حنيفة · وان طافه جنباً ولم يمده فعليه بدنة فان اعاده في ايام النحر لا شيء عليه وان اعاده بعدها لزمه دم بالتاخير وتسقط عنه البدنة عند ابي حنيفة وقالت الثلاثة الاعادة محتمة والا فلا حجِ له واختلف في وقت هذا الطواف فقال ابو حنيفة اول وقنه طلوع فجر يوم النحر فلا يصح قبله ويمتهي وقت وجو به بآخر ايام التشربق ثمن اخرهالي الثالث لزمه دم وقال الشافعي اول وقئه من نصف ليلة النحر كالحلق ويمتدوقت صحته الى آخر العمر اتفاقاً ولا شيء على الحائض والنفسا بانتا خير عن ايام النحر ولا تجوز النيابة فيه المغمى عليه عند الحنفية خلافًا اللائمة · والمشي في كل طواف واجب عند ابي حنيفة الالضرورة فلو تركه من غير عذر اعاده والا فعليه دم وقال الشافعي سنة وقال مالك واحب في الطواف الواحب سنة سيفي النفل. وجازفيهالكلاموالقراءة افضل وكرهها مالك والذكر بالمأ ثور افضل من القراءة ا بالانفاق • ويجب لكل اسبوع ركعتان عند ابى حنيفة ولا تجبر بالدم ولاتسقط عن الذمة بالموت فيجب الايصاء بها والاشهر عن مالك انها واجبة تجبر بالدم · ﴿

وقال احمد والقاضي عبد الوهباب انها سنة وهو الرجم من مذهب اشافعي وهجم اصحابه الوجوب وتسقط بالموت · ولا تخنص بزمان ولا مكان حتى لو صلاها في وطنه بعد رجوعه صم وكره عند ابي حنيفة والشافعي . واداؤها في المسجد الحرام افضل بل قيل انها تختص به وتستعب خلف المقام بالانفاق ثم في الكعبة ثم في الحجّر ثم ما قرب من البيت ثم بقية السجد وكرههامالك في الكعبة وظُّهرها وفي الحجر • ولا تجزى عنها المكتوبة ولا الراتبة وقال الشافعي تجزى • وقال ابويوسف لا يكره اذا الصرف عن وتركثلاثة اسابيع او خمسة اسابيع او سبعة وقال الشافعي لا يكره و يكفيه صلاة ركعتين · ولا تكره الصلاة بعــد الصبح والعصر عند الشافعي وقال مالك ان تراخي عن الصلاة اعاد الطواف فان لم يصل حتى تباعد عن مكة لزمه الدم ان كانتا لطواف واجب وان كانتا لىفل لا يجب وان لم يتباعد ولم تننقض طهارته صلى الركعتين فقط وان انلقضت طهارته عمدًا أعاد الطواف وصلى • والاكتار من الطواف مستحب بالاتفاق والطواف افضل من صلاة النافلة وخصه بعضهم بالافاقي · والصلاة تضاعف بمكة اتفاقًا كل ركعة بمائة الف ركعة وكذا جميم الافعال والله اعلم ﴿ فَصَلَ ﴾ والسعى واجب عند ابى حنيفة يجب بترك كله او اكثره دم وقال مالك والشافعي انه ركن في الحج والعمرة وعن احمد روايتان احداهما واجب والاخرى مستحب واجمعوا على انه سبعة اشواط والذهاب من الصفا الي المروة شوط والعود منها الى الصفا شوط آخر · والبدا · ة من الصفا واحبة على الاصح من مذهب ابى حينفة وقال مالك والشافعي واحمد شرط وعرب الله ابي حنيفة سنة فلا يعتد بالشوط الاول على الاول و يكره على الثاني · والمشى

فيه لمن ليس له عذر واحب عند الحنفية سنة عند اله مة الا ان مالكاً يفول ان ركب من غير عذر اعاد سعيه ان كان بمكة او قر بباً والا لزمه الدم والطهارة فيه ليست بشرط اتفاقاً وانما الشرط ان يقع بعد طواف معتد به والاولى كونه بعد طواف القدوم للقارن وبعد الافاضة للعاج والاشهر عن مالك وجوب نقديمه عند طواف القدوم الالحائض او نفسا او مراهق فيؤخرونه الافاضة وانقدموه اجزاهم فان اخره غيرهم اللافاضة فالدملازم خلافًا لا شهب. وتجب فيه النية بل تشترط فلوسعي هارباً او طالب غريم او بقصد المسافة لا يعتد به ولا بد من قطع جميع المسافة من بطن الوادي اجماعًا فلوسعي من غير هذا الطربق او لم يصل الى المروة لم يعتد به والموالاة فيه سنة عند الجمهور واجبة عند مالك فان جلس في خلاله او وقف خفيفاً اجزاه وان طال ابتدا. وجاز فيه الكلام والبيع والشراء والاكل والشرب وغير ذلك · ويسعى بين الميليرن الاخضرين سعيا حثيثاً وكان صلى الله عليه وسلم يرقى على الصفاحتي ينظر البيت ثم يستقبل القبلة ويرفع يديه فيحمد الله. ويدعو بما شاء ويكبر ويهلل ثم ينزل بمشي حتى اذا انصبت قدماه في بطن الوادي هرول حتى ترى ركبتاه من شدة السعى وداريه ازاره فاذا صعد مشي على هينته الى المروة فيفعل عليها كما فعل على الصفا . ويلبي الحاج في السعى عند الحنفية لا المعتمر . وندب الاضطباع \_ف السعى عند الشافعية وكره عند غيرهم وهذا كله للرجال واما المرأة فلا ترقى على الصفا والمروة الا اذا خلا المحل من الاجانب ولا تهرول ولا تجهر الذكر ولا غيره الله فصل الله واتفقوا على أن الوقوف بعرفة أعظم أركان الحج ومن فأته الوقوف فاته الحج ووقته من زوال شمس الناسع من ذي الحجة الى قبيل طلوع ال فجريوم النحروعن احمد يدخل وقت الوقوف مرن فجريوم عرفة وهو مخالف

لجميع الروايات وصححج مجناز فيه وهارب وطالب غريم وجاهل بكونه عرفة وجنب وحائض ومجنون ومغمى عليه وسكران اذ الشرط عند ابي حنيفة الكينونة فيه ولو لحظة وقال مالك يشترط لصحة الوقوف ان يكون عالماً بانها عرفات او ينو الحضور بعرفة والشرط عند الشافعي ان يكون الواقف لا مقساط الفرض اهلاً للعبارة لأ مغمى عليه ولا سكران ولا يشترط علمه بأنها عرفات فحبر المجنون كالصبي يقع نفلاً وكذا المغمي عليه. ومد الوقوف الى الغروب واجب عند ابي حنيفة لمن وقف نهارًا يلزم بتركه دم حتى لو ندبه بعيره قبل الغروب حتى خرج عن حدود عرفة لزم الدم وللشافعي قولان احدهما كهي حنيفةوالة ني انه مستحب وهو مذهب احمد وقال مألك الوقوف جزءًا من الليل فرض وجزءًا ﴿ من النهار واجب فمن وقف في النهار فقط لم يصم وقوفه وان اقتصر على لليل كفاه وعليه دم وهو الاصح من مذهب ابي حنيفة والركوب والمشي في الوقوف سواءً عند ابي حنيفة وهو الراجح من قولي الشافعي وقال مالك واحمد الركوب : افضل وهو قول قديم للشافعي. وعرفة كلها موقف الاعراة فايست من عرفات بانفاق العلماء الا في قول لمالك · ونمرة من عرفات عند الحنفية وقالت الثلاثة ليست من عرفات والتحقيق ان مسجد نمرة مبنى على حدود عرنة وعرفات فمرخ اقتصر على الوقوف فيه لم يصح والافضل ان يقفعند جبل الرحمة قرب الصخرات الكيار السود · ومن السنة ان ينزل بنمرة قبل التوجه الى الموقف عند الثلاثـة وقال ابو حنيفة ليس بسنة وانماكان نزوله صلى الله عليه وسام بنمرة لا عرب قصد · والسنة الخروج من مكة يوم الثامن الى منى فيبات فيها الى الصباح واختلف في وقت الحروج فقيل بعد طلوع الفجر وقبل بعد الزوال و هو احد إ قولي الشافعي وقيل بعدطلوع الشمس وهو الاصح من مذهب ابي حنيفة والافضل

ُعند اشافعی ان یکون وقت الضعی والراجم عند المالکیة این یخرج بفدر ما ا يدرك بها الظهر في آخر وقتها المخنار وقال الجزو لي يخرج قبل الزوال بمقذار ما يصل مني بعد الزوال · والاتفاق على ان يصلى الظهر والعصر والمغرب والعشا والصبح بمني ولا فرق عند ابي حنيفة بين يوم الجمعة وغيره وقالت الثلاثــة ان کان یو م جمعه فلیخر ج قبل نجره او بعد صلاة الجمعة فلو خرج الی عرف ات راساً كره له ذلك بالاتفاق ولا دم عليه الا عند ابن العربي المالكي واذا بات بمنى فيخرج منها يوم التاسع بعد شروق الشمس على جبل ثبير بالاجمــاع فلو ذهب قبل الشَّمس او قبل الفجر او قبيل الزوال لا شيء عليه سوى الاساءة ﴿ ومن السنة ان يغلسل بعد الزوال وياتي مسجد نمرة ان لم ينزل به فيصلي الظهر والعصر باذان واحد واقامتين عندابي حنيفة وقالت الثلاثة بذانين ولايجمع عند أبي حنيفة ومالك الا في عرفة والمزدلفة وسبب هذا الجمع السفر عند الشافعي واحمد والنسك عند ابي حنيفة ومالك فيسن في حق الكي وغيره ٠ واشترط ابوحنيفة لصحة هذا الجمع حضور السلطان او نائبه والاحرام كف الصلاتين فلوصلاهما وحده او صلى أحداهما وحده او بجماعة بدون السلطان او صلى الظهر مع السلطان بغير احرام ثم احرم وصلى معه العصر لا يجوز وقال صاحباه لا يشترط الجماعة فيهما ولا في واحدة منهما ولا وجود السلطان واغسا يشترط الاحرام في العصر وحدها و به قالتااللاثة ولا تصح الجمعة في عرفات ومنى ومزدلفة عندكافة الفقهاء وقال ابو يوسف تصح بعرفات ثم انكان الامام مسافرا قصرقولاً واحدا واتم المقيمون وانكان مقيماً يتمون جميعاً وهو اعدل الاقوال وقيل يقصرهنا وفي المزدلفة ومن السنة ان يخطب الامام قبل الصلاة خطبتين كالجمعة فاذا فرغ اقام فصلي بهم الظهر ثم اقام فصلي بهم العصر ولم يصل إ

بينهما أفلة فان فصل بينهم كره واعاد الاذان للعصروة ل محمد لا يعاد الاذن وقال مالت يؤذن للظهر و يؤذن للمصر و به قال الشافعي واحمد واختلف فقيل يؤذن اذا مضى صدر الخطبة او معظمها وقال الشافعي ياخذ بالاذان في الخطبة الثانية فيكون فراغ الامام من الخطبة مع تمام فراغ المؤذن فروصل الاقامــة بالاذان وقال مالك يؤذن و يصلي قبل الخطبة · والفقوا على ان القراءة في هذه . الصلاة سرية · والخطب المسنونة في الحج ثلاثـة اولاها يوم الزينــة وهو السابع من ذي الحجة وهي خطبة واحدة من غير جلوس مد سلاة الظهر في السعد الحرام . ويستحب للافاقي حضوره ثانيتها يوم عرفة بعد الزوال كالجمة وقال مالك كالعيد ثالثتها بمني يوم القرّ وهو ثاني يوم النحر بعد صلاة الصبح وهي خطبة واحدة كحطبة يوم الزينة وقال زفر يخطب في ثلاثة ايام متوالية اولها يوم التروية وهو ثامن ذي الحجة ،قال الشافعي بخطب اربع خطب يوم الزينة و يوم عرفة و يوم النحر و يوم النفر الاول وهو الثاني عشر من ذي الحجة ﴿ فَصَلَ ﴾ والافاضة مع الامام بعد الغرموب الى مزدانهــة سنة مع واجب والمبيت بمزدلفة سنة عند ابي حنيفة والوقوف بعد الفجر واجب فمرس تركه لغيرعذر لزمه دم وقال مالك النزول بها واجب والمراد به حط الرحال قبل الفجر فلو تركه من غير عذر لزمه الدم واما المبيت والرقوف فمستحسان وقال الشافعي الوقوف بعد الفجر سنة والمبيت بها واجب وقيل سنة وعليه المتون وقال الامام اللبث انه ركن يفسد حجه بتركه ويدخل وقته عند الشافعي مد النصف الثاني من ليلة العيد وعند ابي حنيفة من طلوع فجر النحو الى طلوع الفجر فمن وقف قبل الفجر لغير عذر او بعد الشمس لا يعتد به ومزدلفة كلهــــا موقف الابطن محسر والوقوف عند جبل قزح سنة اجماعا والى الاسفار مستحب

بالاتفاق ويستحب الغسل لها ولافضل آن يدخلها ماشياً ويصلي العشاءين جمع تخير باذان واحد واقامة واحدة عند ابي حنيفة والتطوع بينهما مكروه فلو تعلوع او اشتغل بعمل آخر أعاد الاقامة وقال زفر باذان واقامتين كمافي عرفات واختاره الطحاوي و به قالت الثلاثة وعنهم باذانين ولم تجز المغرب فيعرفات ولا في الطربق عند ابي حنيفة ومحمد فمن فعل وجبت عليه الاعادة ما لم يطلع الفجر فان لم يعد حتى طلع الفجر سقطت عنه الاعادة واساء وقال ابو بوسف يجزيه ذلك مع الاساءة ولا اعادة عليه وهو مذهب الشافعيواحمد وقال مالك في المشهور من نفر من عرفة مع الامام يجمع معه بالمزدلفة ومن وقف معه ولم ينفر الهذر يجمع في اي محل شاء ومن تأخر عنه اخليارًا لا يجمع الا في المزدلفة ولو صلى كل صلاة لوقتها جاز ومن لم يقف مع الامام لا يجوز جمعه مطلقاً بل يصلي كل صلاة في وقتها ﴿ فصل ﴾ وإذا اسفر نفر الى منى قبل طلوع الشمس فاذا بلغ وادي محسر اسرع ان كان ماشياً وحرَّك دابته ان كان را كباً قدر رمية حجو فاذا دخل مني ابتدأ برمي جمرة العقبة وهو راكب وهذا الرمي الحب بالاتفاق يلزم بتركه دم وعن مالك انه ركن يفسد حجه بتركه ويدخل وقت هذا الرمي عند ابي حنيفة ومالك بطلوع فجر يوم النحر وعند الشافعي واحمد بعد نصف ليلة النحر وعندابي حنيفة ينتهي بطلوع فجر اليوم الثاني فلواخره بعده لزمه دم خلافاً لابي بوسف و محمد وقال مالك واحمد ينتهي بفروب شمس النحرو بكون بعده قضاء عند مالك · واختلف عنه سيف وجوب الدم وسقوطه والراجح الوجوب وقال الشافعي يجوز الى آخر ايسام التشريق الثلاثة مع الكراهة ولا دم عليه واذا غربت شمس اليوم الزابع لا يصح الرمي اصلاً ووجب الدم اتفاقــاً · واجمعوا على ان وقته المسنون بعد

طلوع الشمس الى قبيل زوالها ومن السنة التقاط حصيات هذا الرمى من المزدُّلفة اتفاقاً · واختلف في الباقي فقيل من الطربق وقيل من و ادي محسر وهو الراجع عند الشافعية وقيل السنة التقاط الجماركلها من المزدلفة وان تكون قدر حبة الفول المصري و يكره التقاطها من عند الجمرة اتفاقــاً • و يكره اخذها من مال الغيروان يكسر حجرًا كبيرًا سبعين حجرًا او سبعة احجار وارث يرمى بمتلجسة ويندب غسلها ان شك في طهارتها ولا بجوز الرمي بغير الحجارة عند الثلاثة ويدخل فيه عند الشافعي الذهب قبل تصفيته والياقوت والبلور وغير ذلك مما يسمى حجرًا الا الاثمد والزرنيخ والكلس واللبن والحذف والملح وما ينطبع كالحديد والرصاص ونحوها بمالا يسمى حجرا وقال ابوحنيفة بجوز بكل ماكان من جنس الارض مما لا ينطبع ولا يترمد كالحجر والطين اليابس والمفرة والنورة والكحل والزرنيخ واللح الجملي والاحجار النفيسة كالعقيق والياقوت والبلخش والرمل والتراب لكن القبضة منهما نقوم مقام حصاة واحدة كما لو رمى الكل رمية واحدة قامت مقام حصاة واحدة ولا يجزي للطين عند مالك ولا المعادن كالحديد والرصاص ويجزي الزلط والرخام ولا يجزي اللؤلؤ بالاتفاق ولا البعر ولا الخشب والسنة ان يرمي من بطن الوادي يكبر مع كل حصاة فيكوث بين الرام والجمرة نحو خمسة اذرع ولا يكنى الوضع اتفاقاً · ولا يجزي الطرح عند الائمـة وقال ابو حنيفة يجزي مع الكراهة كما يجزي الرمى من غير بطن الوادي و يشترط ان يكون الرمي باليد الا من عذر وان يقصد المرمي واصابتـــــ يقيناً او قريباً منه ولو لم يرم اصلاً او ترك أكثر السبع لزمه دم ويترك الاقل ككل حصاة صدقة كما في الفطرة و يقطع التلبية باول حصاة عند الثلاثة وقال مالك يقطعها بعد الزوال من يوم عرفة ﴿ فصل ﴾ المطلوب في يوم

النحراربعة اشياء الرمى والذبح والحاق والطواف وهذا الترتيب واجب منداحمد مستعب عند الشافعي وقال ابو حنيقة الترتيب بين الرمي ولذبح والحاق واجب يجب دم بتركه واما الطواف فلا يجب ترتيبه على شيء وقال مالك لو طاف اللافاضة قبل الرمي او حلق قبله لزمه دم بخلاف تاخير الذبح عن الرمي او تاخير الحلق عن الذبح فأنه مندوب ولذبح الواجب هنا دم التمتع والقرائ والهدى المساق واما ذبح المفرد فانه مستحب واما الحلق فواجب بالاتفاق وعن الشافعي انه ركن والتقصير كالحلق وهو افضل النساء والحلق افضل الرجال و بالحلق في الحج والعمرة صار حلالاً بباح له كل شيء من محظورات الاحرام الا الجماع ودواعيه للحاج فالرمي غيرمحال عند الحنفية وقال مالك اذا رمي جمرة العقبة حل له ما كان ممنوعا عنه الا النساء والصيد والطب في قول و لرجح انه مكروه والمعتمد عند الشافعية انه يجل بفعل اثنين من ثلاثة الرمي والحاق والطواف المتبوع بالسعي · واتفقوا على ان حلق جميع الراس افضل · واختلفوا في اقل الواجب فقال ا و حنيفة را مع الراس وقال مالك كله او أكثره وقال الشافعي يجزي ثلاث شعرات و ببدآ الحالق بالشق الايمن اتفاقــ اعلى الاصح والمشهور عن ابي حنيفة بالشق الايسر ومن لا شعر براسه يستحب امرار الموسى عليه اتفاقــاً وعن ابي حنيفة انه يجب وعنه انه لا يستحب ولا يجب . ومن براسه قروح أن أمكن أجرا الموسى عليه يجب والا سقط عنه واما من لم يجد آلة او حالقاً بقي محرماً ابدًا · ومن كان شعره ملبدا او مضفوراً الا يجزيه الا الحلق · ويستحب بعد الحلق او التقصير اخذ الشارب وقص الاظافر ودفنهما ثم الافضل ان يطوف للركن في يومه ذاك وبهذا الطواف حل له كل الشيءُ اجماعًا ﴿ فصل ﴾ واما رمي الجمار الثلاث في ايام التشر بق

بعد لزوالي كل جمرة بسبع حصيات فمن واجبات الحج بالاجماع ويكبر مع كل حصاة و برفع صوته بها و يقدم صلاة الظهر على الرمي ووقت هذا اارمي في اليوم الثاني وانتالت من ايام النحر بعد الزوال فلا يجوز قبلة على المشهور من قول الجمهور • والوقت المسنون فيهما من الزوال الى الغروب ومن الغروب الى الطلوع وقت مكروه وما بعد فجر الرابع وقت لرمي الرابع ادالة والهيره قضاة عند ابي حنيفة ومالك وقال الشافعي واحمد يكون اداء الى غروب الشمس ولو رمي جمرة من الثلاثة او جمرتين رمي المتروكة عند ابي حنيفة وابي بوسف وقال محمد يكره له تحريماً وقال الشافعي لا يجزيه ما لم يرم الكل على الترتيب و به قال مالك ومحمد ايضًا . و ببدأ بالجرة الكبرى التي للي مسجد الحيف ثم بالوسطى ثم بالعقبة فلوعكس اعاد عند الثلاثة وقال ابو حنيفة لاشيء عليه اذ الترتيب سنة وقال الشافعي واحمد انه شرط وعن محمد انه متعين كقول مالك ومن السنة أن يقف بعد رمي الأولى فيطيل القيام قدر اسراع قراءة سورةالبقرة او قدر عشرين اية يكبر ويهلل ويتضرع ويدعو ويرفع يديه الى السهاء وهو المروي عرن ابى بوسف وبه قال الجم انغفير وظاهرالوواية انه يرفع يديه حذو منكبيه و بطونهما نحو القبلة و انكر مالك رفع اليدين في المشاعر وقال في الاستسقاء ان كأن ولا بد من الرفع فليجعل ظهورها الى السماء وبطونهما الى الارض ثم يقف بعد رمى الثانية مثل الاولى ثم يرمى جمرة العقبة ولا يقف عندها . ولا خلاف انه صلى الله عليه وسلم رماها را كبًا واختلف في غيرها فقال ابوحنيفة و محمد الركوب في الكل افضل وقال مالك المشي في الكل افضل واختار الجمهور قؤل ابي بوسف ووفق بعضهم بيرن الروايات فقال لله يرمي العقبة يوم النحر ويوم النفر راكبًا و بقية الايام يرمي الكلءاشيًا ؛ مرخ عجز عن لرمي لا غا، او صغر او مرض جاز لغيره ان يرمي عنه ولا دم عليه عند ابي حنيفة وقال الك يازم الدم والمبيت بمنى ليالي الرمي سنة غندا بي حنيفة واجب عند الثلاثة والواجب معظم الليل ولو تركه او ترك ليلة واحدة لزمه دم عند مالك وقال الشافعي يبجب مد في ترك ليلة ومدان في ليلتين ودم في الثلاثة فان عجز عنه صام عن كل ليلة بوماً و يستثنى من ذلك الرعاة واهل السقاية و يكره لقديم متاعه الى مكة واقامته بمنى كما يحره ذهاب الى عرفة ومتاعه بمحشة هم فصل منه والايام المعدودات ايام التشربق بالاتفاق والمعلومات ثلاثة عند ابى حنيفة ومالك لكن قال ابو حنيفة يوم عرفة والنحر والاول من ايام التشربق وقال مالك يوم النحر و يومان بعده وقال الشافعي واحمد عشر ذي الحجة وعليه اكثر الفقهاء

وقال الشافعي ليس يسنة فمن شاء نزله ومن شاء لم ينزله واستظهر بعض الحنفية وقال الشافعي ليس يسنة فمن شاء نزله ومن شاء لم ينزله واستظهر بعض الحنفية انه سنة لا مراء الحج وّذكر بعضهم انه يقف على راحلته ساعة و يدعو فصل محلا وطواف الصدر واجب بالاجماع و يسمى طواف الواجب وطواف الوداع وهو واجب مستقل بنفسه عند الشافعي فيجب على كل من فارق مكة حاجا او غير حاج والمشهور عند كافة الفقهاء انه من واجبات الحج فلا يجب على مكي ومن في حكمه ولا على المعتمر ولا على المحصر والمجنون فلا يجب على مكي ومن في حكمه ولا على المعتمر ولا على المحصر والمجنون وفائت الحج وقال مالك يستحب لمن اراد الخروج الى موضع بعيد كالمواقيت سواء كان من نيته العود ام لا خرج لحاجة ام لا ذكرًا كان او انشى حرًا او عبدًا كبيرًا او صغيرًا ولو غير مميز فيفعله عنه وليه نولا دم بتركه على الاشهر من مذهب مالك والشافعي وقال الوحنيفة اذا سافر الآفاق ولم يطفه فعليه همن مذهب مالك والشافعي وقال الوحنيفة اذا سافر الآفاق ولم يطفه فعليه هم

ان يرمجع فيطوفه ما لم يُتج وز المية ت فان جاوزه فعليه الدم وان شاه رجع عرماً بعموة فيطوف لها ثم يطوف للصدر ولا شيء عليه بهذا التاخير ويجب لدم بترك اكثره مثل كله ولو ترك اقله لزمه أكمل شوط صدقة كالفطرة و يسقط عن الحائض والنفساء اجماعا و يستحب ايقاعه عند ارادة الدفر و يستحب الستزام الملتزم والتضلع من ما مزمزم و ينوي به الري من المعاش الاكبريوم القيامة وصلى الله على سيدنا على محمد على المظال بالغهامة

﴿ خَامْهِ ﴾ من تمام الفائدة وكم ل اله تدة زيارة المصطفى صلى الله عليه وسلم اذهي من افضل القربات واجل الطاءات وقال بعضهم زيارتــه صلى الله عليه و سلم واجبة على المستطيع لخبر من وجد سعة ولم يزر تي فقد جفانى ورواه ابن عديّ بلفظ من حج الديت ولم يزرني فقد جفاني وكره مانك , وجماعة ان يقال زرنــا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولكن بقال سلما على النبي صلى الله عليه و-لم والاولى تجريد النية لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم لان في ذلك تعظيم قدره واجلاله وفي حديث اخرجه الدارقطني من جاءنى زائرًا لاتعمله حاجة الازيارتي كان حقـاً على ان كون شفيعاً له يوم القيامة وكره ذلك بعض الحنابلة وقال الاولى ان ينوي زيارة مسجده عليه الصلاة والسلام لحديث لا تشد الرحال الا الى ثلاتــة مساجد السجد الحرام ومسجدي هـــذا والمسجد الاقصى و يرده الاحاديث الدالة على ديجة الوجوب والاولى ان ينوي زيارة القبر الاقدس مع زيارة المسجد الانفس وقد و رد ان الصلاة سيث بيت المقدس تعدل خمسمائة صلاة والصلاة في سبجد النبي صلى الله عليه و. لم تعدل الف صلاة والصلاة سين المسجد الحرام تعدل مائه الف صلاة والمراد ببيت المقدس المسجد الاقصى وبمسجده صلى الله عليه وسلم ما كان في زمنه والصحيح

خلافه لحديث لومد مسجدي هذا الى صنعاء اليمن لكان مسجدي وذهب الطحاوي الى اختصاص المضاعفة بالفرائض وعليه فالنوافل سيفي البيت افصل وذهب قوم الى ان النوافل كذلك والمراد بالمسجد الحرام جميع الحرم كما هو مذهب ابي حنيفة والثوري واحمد وابن حبيب من اصحاب مالك وحكاه الساجي عن الشافعي والمعتمد أن الصوم والذكر والصدقة وساتر القرب تضاعف كالصلاة ومكة افضل من المدينة ولم يرضه مالك وكره ابوحنيفة المجاورة بمكة ولا تكرم بالمدينة اتفاقــاً · وفي الحديث غبار المدينة شفاء من الجذاموقد افتي مالك فيمن قال تربة المدينة رديثة بضربه ثلاثين سوطاً وامر بحبسه وقال ما احوجه الى ضرب عنقه ونقل الشيخ عبد الغني النابلسي للمدينة مائـــة اسم من كتبها او حملها معه كانت شفٌّ من السخونــة وقد افردت فضائلهــا بالتا ليف • واجمعوا على ان التربة التي ضمت النظمه صلى الله عليه وسلم افضل بقعة في الارض والسماء واختلفوا في حرمها والراجع انه لا جزا، في صيده ولا شجره فاذا توجهت الى زيارة إلحبيب فاكثر من الصلاة والسلام عليه مدة الطربق وكلما ازددت دنوا ازدد غراماً وحنوا فاذا وقع بصرك على حيطانها ترجل ان استطعت والا فامش عند دخولك اياها متخشعاً معظا لحرمتها . ويستحب الاغتسال والاولى ان يكون من بئر الحرة التي في طريق لداخل من مكة فان فاتك الغسل قبل الدخرل فبعده او توضأ والبس انظف ثيابك وتطيب وادخل المسجد واقصد الروضة الشريفة فصل بها التحية والروضة ما بين القبر والمنبرسميت بذلك لقوله صلى الله عليه وسلم ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي قال الحنفية من قال ارى المنبر والقبر ولا إرى الروضة فقد كفرثم انهض الى القبر المكرم فاستقبله واستدبر القبلة مستحضرًا

جلالة هذا الموقف ملاحظاً نظره السعيد اليك وسماعه كلامك ورده سلامك وتامينه على دعائك وقل السلام عليك يارسول الله السلام عليك ياحبيب الله السلام عليك يانبي الرحمة السلام عليك ياشفيع الامة جزالفالله اقضل ماجازى نبياً عن قومه ورسولاً عن امته اشهد الك رسول الله حقاً والك بلغت الرسالة ونصيحت الامة وأوضعت الحجة وجاهدت في الله حق جهاده واقمت الديرن وعبدت الله حتى اتاك اليقين صلى الله وسلم عليك وعلى اشرف مكان تشرف بحلول جسمك الكريم فيه ثم قل ياسيدي يارسول الله نحن وفدك وزوار حرمك قد جثناك من بلاد شاسعة وامكنة بعيدة لنفوز بشفاعتك أن الخطايا اثقلت ظهورنا وانت الشافع المشفع فاشفع لنا عند ربك أن عيتاً على سنتك و يحتمرنا في زمرتك اللهم شفعه فينا بجاهه عندك اللهم كما بلغتنا ـف الدنيا زيارته فلا تحرمنا في الاخرة روثيته وارزقنا مرافقته برحمتك ينارحم الراحمين. وزد ماشئت او اقتصر ما شئت ثم بلغه سلام عن اوصاك وادع بما يعجبك ثم نقدم حتى تحاذي وجه الصديق فقل السلام عليك يا خليفة رسول الله وثانيه في الغار جزاك الله عن امة محمد خيرًا واذكر ما شئت من فضائله ثم قِل سل الله لنا دوام حبك وقبول زيارتنا واعالنا ثم قف قبالة وجه عمر بن الخطاب فسلم عليه كذلك و بلغه ايضاً سلام من اوصاك ثم قف بين ابي بكر وعمر وقل السلام عليكم ياضعيعي رسول الله وصاحبيه والقائمين بعده بمصائح السلين جزاكا الله احسن الجزاء ثم ادع لنفسك واحبابك بما يلهمك الله تعالى ثم قف قبالة وجه النبي صلى الله عليه وسلم وسلم كالاول وقل اللهم هذا مهبط وحيك ومحل انعامك فاجعلنا من خير و فدك فانك قات وقولك الحق ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاواك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماً وقد جثنا سامعيرن

قولك طائعين امرك مستغفر بن لذنو بنا متشفعين بنبيك اليك فاغفر لنا وارحمناً انك انت الغفور الرحيم اللهم ان العرب الكرام اذا مات فيهم سيد أعتقوا على قبره وان هذا سيد العالمين وانت أكرم الأكرمين اعتقني على قبره بجاهه يا ارحم الراحمين وادع بما شئت . والوقوف الاول لاسلام والثاني للدعاء و بعضهم برى ان الاول يقف مستقبلاً الوجه الأكرم والثاني يقف عند راسه الشريف ثم يستقبل القبلة و يدعو و بعضهم لم ير هذا العود · وقال مالك في المبسوطـــة لا ارى ان يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم لكن يسلم و يمضي و يستثني من ذلك من جاء من سفر او ارادة ٠ قلنا كثرة السلام على المحبوب محبوب وأكثرمن النظر الى الحجرة الشريفة فانه عبادة واغتتم الاعتكاف والصلاة والدعاء عند الطوانة عانشة وابى لبابة والحنانية والمآثر الشريفة والمشاهد اللطيفة كشهد العباس والازواج الطاهرات في البقيع وسيدنا حمزة في احد وان تيسر لك الصعود وكل من شجره ولو من عضاه فقد ورد احد على باب الجنة فمرخ اكل من بطنه حرم الله بطنه على النار · و يستحب ان تاتي مسجد قباوانو زيارته والصلاة فيه وتبرك بالآبار وغيرها من الآثار واذا زرت القبور في البقيع او غيره فقل السلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا انشاء الله بكملاحقون آنس الله وحشتكم ورحم غربتكم نسأل الله لنا ولكم العافية انتم لنا فرطونحن لكم تبع اللهم اغفر لاهل البُقيع ار لاهل هذه المقبرة ثم اقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن واهدها للميت او لاموات المسلمين وقد ورد من دخل المقابر فقرأ يس خفف عنهم يومئذ واعطى حسنات بعدهم ومن قرأ آبة الكرسي ادخل الله في كل قبر نورًا ورفع للقاريء درجة وادع للميت وغيره واختلف فيمن ببدأ بالزيارة فقيل بافضل القوم وقبل باول من يلقاه وعليه فيبدأ بزيارة العباس عم رسؤل الله صلى الله عليه وسلم في البقيع لانه اول من بلقي الخارج من البلد و يختم بقبر صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول جماهير العلماء وقيل ببدأ بعثمان بن عفان لانه افضل من هناك وقيل بابراهيم ابن سيد المرسلين وقيل غير ذلك \* وهذا آخر ما اردناه \* والحمد لله ظاهر و باطناً على ما اولاه \*



وقد قرظه بعض الافاضل السيد محمد الحفاجي احد تلامذة الاستاذ المؤلف فقال

## ﴿ بسم الله الرحمن الوحيم ﴾

حمدًا لمن شيد قواعد الاسلام بانوار هدايته واحسانه و و سكرًا لمن أيد من اصطفاه لتحرير الاحكام باسرار عنايته وتبيانه و وصلاة و سلامًا على سيدن الهرجمد الذي انار القلوب بلوامع حكمه وابر زحقائق كنوز العلوم بجوامع كلمه وعلى آله واصحابه والتابعين لهم في النأدب بآدابه ١٠ اما بعد ) فان ابهى ما تمنح به مواهب التوحيد والايقان وازهى ما نفتح به مذاهب الفقه على اكمل انقان و كتاب المربع في المذاهب الاربع والذي سطعت في سماء المحقيق انواره و وزهت في رياض العرفان ازهاره و قد تحلت بجواهر عقده الجياد المواقات و وتأرجت برياه ارجاء المصنفات وكيف لا ومؤلفه بهجة العارفين وقدوة العلم العاملين و الجامع بين على الشريمة والحقيقه و العارف العارفين وقدوة العلم العاملين والجامع بين على الشريمة والحقيقه و العارف العارفين وقدوة العلم العاملين والجامع بين على الشريمة والحقيقه والعارف العارف العارفين وقدوة العلم العاملين والجامع بين على الشريمة والحقيقه والعارف العارف ا

باسرار كل دقيقة ودقيقه · الساقي محبيه من رحيق التحقيق شراب غير آس السيدي وملاذي السيد محمد القاوقحي ابو المحاسن ولكمال سر اخلاصه الباهر وجمال اختصاصه باسني المفاخر · فاح من اكام الغيوب · في رياض الفهوم والقلوب · نشرنفع هذا الكتاب و لاح بدر طبعه المستطاب · فانشدت مؤرخا لتمامه · مستمدًا من كمال انتظامه ·

تجلت شموس النفع من خير مطلع \* بتحقيق جمع في المذاهب ارفع واسنى معاني العلم اهدته للنهى \* مباني معالي شيدت بالمربع وروضة تحرير المسائل اينعت \* بابهج تماليف بدر مرصع فاعظم به من مفرد جمع العلا \* واودع في التوحيد حق التشرع واوضع فهم المشكلات بيانه \* وزحزح عن وجه الهدى كل برقع وزين جيد الكتب عقد نظامه \* وحلا حلاه كل فم ومسمع كتاب حوى مع لطفه كل مذهب \* فنافس به واسنفن عن كل جمع مؤلفه بحر الندى علم الهدس \* فنافس به واسنفن عن كل جمع اليه لنتمى كل المحاسن والبها \* ومطلع شمس النفع في كل موضع وتأليف ه بالفيض جاء محردًا \* بعلم لدني خلا عن تصنع ومذ تم طبعاً قلت فيه مؤرخًا \* حوى جوهر التدقيق كنز المربع منة



# 

الحمد لله الذِّي فرض معرفته على العباد \* وفقه في دينه من اراد به السعادة والارشاد \* والصلاة والسلام على سيدنا ﴿ محمد ﴾ وعلى اله واصحابه الى يوم المعاد \* ( وبعد ) فيقول راجي فيض مولاه الوفي \* محمد برن خليل القاوقيي الحنفي \* آنسه الله في حلول رمسه \* واكرمه واحبابه بشهود انوار قدسه \*هذه ( سفينة النجاة \* ) في معرفة الله واحكام الصلاة سأ لنيهـا بعض الاصحاب \* سلك الله بنا وبه طرق الصواب \* ارجو من الله قبولها · والى اعلى الدرجات وصولها \* انه مولى كل شيء وموليه \* وحافظ كل شيء ومعليه \* اعلم ايهـــا الاخ الرحيم \* وفقني الله واياك بالهداية الى صراط مستقيم \* انه يجب على كل مكلف ان يعرف ما يجب لذات الله تعالىوما يستحيلوما يجوز \*وكذا الملائكة الكرام \* والرسل عليهم الصلاة والسلام \* وحقيقة المعرفة عقد القلب الموافق للواقع بدليل كالجزم بان الله موجود بدليل وجود هذه المخلوقات \* فان اعتقد ان الله موجود ولم يعرف الدليل ففي ايمانه خلاف \* فما يجب لله تعالى ( الوجود ) اي بان تعتقد بان ذات الله محققه ثابتة الوجود يحيث لوكشف عنا الحجاب لرا يناها ويستحيل عليه تعالى ضد ذلك وهو العدم والدليل على ذلك حدوث العِالَم وكل حادث لا بدله من محدث موجود اخبرتنا الانبياء اناسمه علا الله على الله على و يجب له تعالى ( القدم) اي بان تعتقد بان الله لا ابتداءً لوجوده ويستحيل عليه تعالى الحدوث لانه لو لم يكن قديماً لكان حادثاً ولو كان حادثاً لافتقر الى

معدت لان كل حادث لا بدله من محدث فيؤدى ذلك الى عدم الالوهية لان الله يتوقف وجوده على وجود آلهة قبله لا نهاية لها ووجود ما لا نهاية له نحال والمتوقف على المحال معال فالحدوث عليه تعالى محال واذا استحال حدوثه وجب قدمه ويجب له تعالى ( البقاء ) اي بان تعتقد بان الله لا آخر لوجوده ويستحيل عليه حصول الفناء والدليل على ذلك انه لولم يجب له البقاء لامكن ان يلحقه العدم ولو امكن ان يكون من العدم لاننفي عنه القدم فيلزم ان يكون من جملة المكنات التي يجوز عليها الوجود والعدم وكل ممكن حادث والحدوث على الله محال و يجب له تعالى ( المخالفة للعوادث في ذاته وصفاته وافعاله ) اي بان تعتقد بان ذاته لا تشبه الذوات ولا صفاته تشبه الصفات ولا افعاله تشبه الافعال ويستحيل عليه الماثلة للعوادث بان تكون ذاته كالذوات تأخذ مقدارًا من الفراغ او لتصف بالاعراض كالبياض او تكون في جهة كالفوق والتحت واليمين والشمال والخلف والامام او تكون لها جهة كالاعلى والاسفل او تحل بمكان او نقيد بزمان او لتصف بالصغر او الكبر او التوسط او النور او الظامــــة او التصف باوصاف الحوادث كقدرة حادثة وعلم حادث او نتصف بالاعراض بالافعال كايجاد زيد مثلا والاحكام كايجاب الصلاة فهذا كله يستحيل عليه تعالى والدليل على ذلك انه لو شابه شيئًا منها ولو من بعض الوجوه لكان حادثًا مثاها والحدوث عليه تعالى محال و يجب له تعالى ( قيامه بنفسه ) اي بان تعنقد بان ذاته تعالى لا تحتاج الى محل نقوم به لانها ذاتلا صفة وقيام الذات بالذات محال ولا تحتــاج الى موجد يوجدهــا و يستحيل عليــه تعالى ضد ذلك. وهو ان يكون سبحانه صفة نقوم بذات او بيتاج الى فاعل يوجده والدليل على ا ذلك انه تمالى لو احتاج الى شيء ككان حادثاً والحدوث عليه محال ويجب له

تعالى ﴿ الوحدانية ﴾ في ذاته وصفاته وافعاله اي بان الله فرد في ذاته فلا نظير له ولا شبيه ولا مثيل ولا ثناني له في صفاته فليس له علمان ، ثلاً ولا قدرتارـــــ وليس لاحد صفة كصفاته ولا ثاني له في افعاله ويستحيل عليه تعالى ضدذلك وهوكونه مركبًا في ذاته اوله نظيراو شبيه او مثيل اوله قدرتان مثلاً او لاحد قدرة مثل قدرته مثلاً أو يكون معه في الوجود مؤثر في افعل من الافعال كآحراق النار وقطع السكين فمن اعنقد ان النار تحرق بذاتها او السكير لقطع بنفسها فهوكافر ومن اعتقد انها تحرق بقوة خلقها الله فيها فهو فاستي وفي كفره قولان ومن اعتقد أن لا تأثير أشي من المؤثر هو الله لكن بالتلازم العقلي فتي وجدت النار وجدالحرق فهو جاهل وربما جره ذلك الى الكفر ومن اعتقد ان المؤثر هوالله حقيقة والاسباب مجازًا ويعتقد صحة التخلف كان يوجد السبب المادي كالاكل ولايوجدالمسبب الذيهو الشبع كاوقع لسيدنا ابراهيم فانه قد وجد النار وما وجد الاحراق وكذلك سيدنا اسمعيل فانه وجد السكين وما وجد القطع ونحو ذلك فهذا هوالمؤمن الناجي والدليل على وجوب الوحدانية له تهالي واستحالة التعدد انه لو لم يكن واحدًا في ذاته وصفاته وافعاله للزوم ان لا يوجد شي الكائنات لانه لو امكن وجود الهين مثلاً فلا يخلو اما ان يتفقا او نختلفا فات انفقا على وجود زيد مثلاً فلا يخلواما ان يوجداه دفعة واحدة او يوجده احدها اولاً والآخر بعده فان اوجداه دفعة لزم اجتماع مؤثر بن على اثو واحد وان اوجد. الاول ثم الثاني لزم تحصيل الحاصل وان اختلفا بائب يريد احدهما وجود شيء والاخر عدمه فلا يخلواما ان ينفذ مراد احدها اولاً وحينتذ يلزم عجزها لانه ما جازعلي احدها جاز على الآخر لإنه مثله فثبت ان الله واحد في ذاته وصفاته وافعاله و يجب له تعالى ( القدرة ) وهي صفة قديمة قائمة بذاته تعالى تهيُّ الممكن للوحود إ

والمدم ويجب له تعالى ( التكوين ) وهي صفة قديمة قائمة بذاته تعالى الايجاد والاعدام ويجب له تعالى بها ( الارادة ) وهي صفة ازليــة نقتضي ترجيح احد الامرين من الترك والفعل بالوقوع على طبق العلم ويجب له تعالى( العلم )وهو صفة ازلية نتعلق بالموجودات والمعدومات على وجه الاحاطــة ويجب له تعالى (الحياة) وهي صفة ازلية مغايرة لذاته تعالى لا تنفك عنها ولا يعلم حقيقة ذلك الا هو ويستحيل عليه تعالى اضداد هذه الصفات العجز وعدم التكوين والكراهة والجهل والموت والدليل على ذلك وجود هذه المغلوقات لانه لو لم يتصف بهذه الصفات لاتصف بضدها ولواتصف بضدهالزم ان لايوجدشي من الحوادث وهو باطل للشاهدة ويجب له تعالى ( السمع والبصر )وهاصفتان قديمتان قائمتان بذاته تعالى بغير جارحة تنكشف بها الاصوات والذوات ويجبله تعالى الكلام الازلي القائم بذاته تعالى المنزه عن التقدم والتآخر واللحن والاعراب والحروف والاصوات ويستحيل عليه تعالى الصمم والبكم والدليل على ذلك الكتاب والسنة والاجماع ( واما الجائز ) في حقه تعالى ففعل كل ممكن خكلق السماء والارضوالجنة والنار ووجود زيد وسعادة عمر و بعثــة الرسل ونحو ذلك او تركه فهو بالنسبة الى الله تعالى جائزلا واجب ولا مستحيل بل يجوز فعله وثركه والدليل على ذلك انه لو وجب عليه تعالى شيء من ذلك او استحال عليه شيء عقلاً لكان مقهورًا على فعل هذا الشيء او تركه لانه لم يفعله او يتركه الا لحكونه واجبًا عليه او مستميلاً ولوكان مقهورًا لكان عاجزًا ولوكان عاجزًا لماوُجد شي من المخلوقات وهو باطل للشاهدة ﴿ فصل ﴾ ويجب في حق الرسل الصدق. ويستحيل عليهم الكذب والدليل على ذلك تصديقه تعال لهم بالمعجزة النازلة منه تعالى منزلة قوله صدق عبدي ويجب لهم الامانة و يستحيل عليهم الجيانة

ُولُو قُولًا وِالدَّلِيلِ عَلَى ذَلَكَ انَ الله أمرنا بالاقتداء بهم في أقوالهم وأفعالهم فلوخا وأ لما أمرنا الله بالاقتداء بهم لقوله تعالى ان الله لا يأ من بالفحشاء · و يجب لهم التبليغ للغلق ويستحيل عليهم الكتمان لانه مرن جملة الحيانة · ويجب لهم الفطانة ويستحيل عليهم البلادة والدليل على ذلك ان الله اخبرنا بانهم اقاموا الحجج على الخصما وذلك لا يكون من البليد بل الفطن الحاذق ومما يجب الايمان به انهم معصومون من الكبائر والصغائر واو مهوًّا ولوقبل النبوة ويجوز في حقهم ما هو من الصفات البشرية كالاكل والشرب والنكاح والمرض وكل صفة لا تؤدى الى نقص في مراتبهم العلية عند الله تعالى ﴿ فصل ﴾ ويجب معرفة خمسة وعشرين نبياً على التفصيل وهم محمد صلى الله عليه وسلم وابراهيم وموسى وعيسى ونوح وهولاء اولوا العزم منهم وفضاهم على هذا الترتيب واسماعيك واسحاق ويعقوب ويونس ولوط وداود وسلمان ويوسف وهارون وزكريا ويحيى والياس واليسع وصالح وادريس وهود وشعيب وذو الكفل وايوب وآدم صلوات الله عليهم اجمعين • ويجب الايمان بأن لله انبيا. ورسلاً مبشرير ومنذرين لا نعلم عددهم او لهم آدم وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم . ويجب الايان بانه تعالى انزل كتباً لا نعلم عددها الا اربعة يجب الايمان بها تفصيلاً قرآن محمد صني الله عليه وسلم وهو افضلها وناسخ لجميعها و توراة موسى و انجيل عيسى وزبور داوود • ويجب الايمان بان لله ملائكة بالغون في الكثرة لا نعلم عددهم ذو مثنى وثلاث ورباع · سفرا · الله صادقون فيما اخبروا به لا يعصون الله قط ليسوا بذكور ولا اناث فمن وصفهم بالانوثة كفر ومن وصفهم بالذكورة فسق ويستحيل عليهم الاكل والشرب والنكاح وما هو من الصفات البشرية الآ الموت فانه جائز عليهم و يحشرون مع الانس والجن ولا يجاسبون على المعتمد

وافضلهم جبريل ثم ميكائيل واسرافيل وعزرائيل وهؤلاء يجب الابمان بهمأ تفصيلاً وكذا رضوان ومالك ومنكر ونكير ﴿ فصل ﴾ ويجّ الايمان بان محمدًا صلى الله عليه وسلم افضل المغلوقات من الانس والجن والملائكة والفرش والعرش والكرسي وانه النبي العربي القرشي المبعوث رجمة للعالمين وكافة الخلق اجمعين مولده مكة وهجرته الى المدينة وقبره فيها وان البقعة التي ضمت اعظمه صلى الله عليه وسلم افضل بقعة في الارض والسماء حتى عرش الزحمن تبارك وتعالى . ويجب الايمان بان الله اخرجه طاهرًا مطهرًا من لدن آدم الى ابويه عبد الله وآمنة ويشترط معرفة ابيه عندنا ويجب الايمان بانه كان ابيض اللون مشربًا بالحمرة افرغ الله عليه الجمال وسترجماله بجلال · ويجب الايمان بما اخبر به صلى الله عليه وسلم من امر المعراج وعلامات الساعة كقصة الدجال ونزول عيسى عليه السلام وطلوع الشمس من مغربها وظهور الدابةواهوال القيامة من البعث والحشر وطول الوقوف ودنو الشمس من رؤس الخلائق والحساب والعتاب واعطاء الكتب باليمين للمؤمنين وبالشمال ووراء الظهر للكافرير ووجود الميزان ذات الكفتين واللسان ووزن الاعال ووجود الصراط والمرور عليه ونعيم الجنة وعذاب النار والقبر ونحو ذلك . و يجب الايمان بشفاعته صلى الله عليه وسلم العامة والخاصة والورود على حوضه الشر بف ومن شرب منه لا يظاً ابداً وشفاعة الانبياء بعدة ثم العلماء ثم الشهداء ونؤمن بان الله استوى على عرشه استوا. يليق بجنابه واننا نراه يوم القيامة بلا كيف ولا جهة وهذا أكبر النعيم و يجوز تخلف الوعيد ولا يجوز تخلف الوعد ومن مات مصرًا على معصية فامره مفوض الى الله تعالى ومن ارتكب كبيرة لا يكفر الا ان استعلها ﴿ فَصَلَ ﴾ و يجب الايمان بافضلية ابي بكر الصديق على الخلق بعد

الانبياء ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان ثم على ابن ابي طالب ثم بقية العشرة ثم اهل بدر ثم اهل احد ثم اهل بيعة الرضوان وعائشة افضل من خديجة على المعتمد ومريم افضل من نساء زمانها ولم تكن من الانبياء ولا غيرها على الصحيح و يجب ثقليد احد المذاهب الاربعة لا غير والله اعلم · وهذا ما يجب معرفته على كل مكلف ولا يعذر عاقل بالجهل ﴿ فصل ﴾ في احكام الطهارة سبب وجوبها مألا يحل فعله الابها فرضاً كان او غيره كالصلاة و مسالصحف و يجوز التطهير بماء السماء والاودية والعيون والآبار والبحار والثلج المذاب بحيث يتقاطر وماء زمزم بلاكراهة وان مات فيه غير دموي كزنبور وعقرب و بق وقمل ومائي المولد ولوكلب الما. وخنز يره وكذا لو مات خارجه والق فيه و ينجس الماء القليل بموت نحو البط والاوز و بتغبير احد اوصافه من لون او طعم او ریح پنجس الکثیرولوجاریا والجاری ما بذهب بتبنة وماکان عشرافی عشر كالجاري وما زال طبعه بسبب طبخ كمرق او اعتصر مرب شجر او ثمر او استعمل لاجل قرتم او رفع حدث كوضوء محدث ولو للتبرد طاهر غير مطهر لحدث وكذا ما تغير من كثرة الاوراق بان خرج عن رفتـــه وسيلانــه واذا اخلط مطلق بمائع لا وصف له كالماء المستعمل فان المطلق أكثر جاز و ان بالعكس او استو بالا والغلبة في مانع له ثلاثة اوصاف كالخل بظهور اثنين منها واذا كان له وصفان كاللبن بظهور احدها وادًا كان له وصف واحد كماء البطيخ بظهوره ﴿ فصل ﴾ يجب الغسل عند خروج مني منفصل منَّ مقره بشهوة ولوحكماً كمحتلم وان لم يجرج من راس الذكر بلذة وشرطــه ابو بوسف و بقوله بفتي في ضيف خاف رببة او استمى وعند ايلاج حشفة آدمی او قدرها من مقطوعها ولو بحائل توجد معه الحرارة في قبل او دبر ا دسي

حي مشتهي على الفاعل والمفعول لوكانا مكلفين ولو احدهما مكلفاً فعدية فقطأ سواءً انزل ام لا وعند انقطاع حيض ونفاس وعند رواية مستيقظ منيًّا وان لم يتذكر الاحتلام الا اذا علم انه مذي او شك انه مذي او ودي او كان ذكره منتشرًا قبل النوم فانه لا غسل عليه الا اذا نام مضطعِمًا او تيقن انه مني او تذكر حلياً . ويجب لليت ولمن اسلم جنباً او حائضاً ويسن بصلاة جمعة وعيد ولاجل احرام ووقوف عرفة • و يندب لمن بلغ بالسن ولمن اسلم طاهرًا ولمجنون افاق وكذا المغمى عليه وعند حجامة ودخول مكة والوقوف بمزدلفة ولصلاة كسوف وخسوف واستسقاء وظلة وريح شدبد وكذا لدخول المدينة المنورة ﴿ فصل ﴾ فرض الغسل ثلاثة المضمضة ويكفي الشرب عباً والاستنشاق وتعميم البدن فيغسل السرة والشاربوالحاجبوالشعر المتلبد وبشرة اللعية ولو كثة وتغسل فرجها الخارج وكفي بل اصل ضفيرتها فلو لم ببتل يجب تقضها . و يجب تمريك الخاتم والقرط الصغير لا دلكه ولا غسل ما فيه حرج كمين وان أكتحل بكحل نجس وثقب انضم ولا داخل قلفة بل يندب وسننه البداءة بغسل بدبه الى الرصغين وفرجه و ان لم يكن به خبث ونجاسة ان كانت على بدنه ثم يتوضاً وضوء الصلاة و يؤخر غسل رجليه ان كان سيف مستنقع الماء ثم بفيض الماءً على بدنه ثلاثاً مستوعباً بادياً بمنكبه الايرز ثم الايسر ثم براسه ثم على بقية بدنه ويندب دلكه وصح نقل بلة عضو الى آخر بشرط التقاطر الله فصل ﷺ واركان الوضوء اربعة غسل الوجه مرة واقله قطرتان وهو من سطح الجبهة الى منبت الاسنان السفلي طولاً وما بين شحمتي الاذنين عرضاً فيجب غسل الملاقي وما يظهر من الشفة عند انضامها وما بين العذار والاذن لا باطن العينين والانف والفم واصول شعر الحاجبين وونيم

ُذباب للجرج والتَّاني غسل اليدين مع المرفقين والتَّالتُ مسح ربع الرَّاس من اي ا جآلب ولوَّ باصابة مطر او بلل باق بغد غسل ولو ادخل راسه الانا وهو ععدتُ اجزاه و لم يصل الما. مستعملاً وان نوى والرابع غسل الرجلين مع الكعبين والمراد بالكعب هنا العظم المرتفع في جانب القدم وغسل جميع اللحية فرض عملاً ويجب غسل بشرة لم يسترها الشعر ولا يعاد الوضوء ولا بل المحل بحلق راسه ولحيته وكشط جلده وكذا لوكان على اعضاء وضوءه قرحة وعليها جلدة رقيقة فتوضأ وإمر المساء عليها ثم نزعها لا يلزمه اعادة غسل ما تحتها وان تألم بالنزع ومن في اعضائه شقابق غسله ان قدر والا مسعه والا تركه ولوبيده ولا يقدر على الماء تيم ولو قطع من المرفق غسل محل القطع والله اعلم ﴿ فَصَلَّ ﴾ وسننه اربعة عشر البداءَة بالنية والسَّمية وغسل اليديرين الطاهرتين الى الرسغين والسواك و ندب امساكه بيمناه وكونه ليناً مستوياً بلا عقد في غلظ الخنصر وطول شبر ويستاك عرضاً لاطولاً ولا يقبضه فانه يورث الباسور ولا يمصه فانه يورث العمى وغسل الفم بمياه فملاشة والانف ببلوغ الماء المارن بمياه جديدة والمبالغة فيهما لغير الصائم وتخليل اللعيمة لغير المحرم بعد التثليث ويجعل ظهركفه الى عنقه وتخليل اصابع اليدين بالتشبيك والرجلين بخنصر يد واليسرى ونثليث الغمل ومسع كل الراس مرة واذنيه ولو بمائم والترتيب والولاءُ والدلك ﴿ فَصَلَّ ﴾ ومستحبه التيامن في اليدير في والرجلين ومسح الرقبة بظاهر اليدين لا الحلقوم ومن آدابه استقبال القبلة ودلك اعضائه في المرة الاولى وادخال خنصره المبلولة صماخ اذنيه عند مسحما ولقديمه على الوقت لغير المعذور وتحريك الخاتم والقرط الواسعين وعدمالاستعانة بالغير وعدم التكلم بكلام الناس الالحاجة لفوله والجلوس في مكان مرافع والجمع بين

نية القلب وفعل اللسان والتسمية عند كل عضو والدعاء بالوارد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعده وان يقول اللهم اجعلني من التوابين ومرز المتطهر بن وان يشرب فضلة مستقبل القبلة قائمًا وان يقرأ سورة القدر و يكره لطم الوجه بالماء والاسراف ولثليث المسع بماء جديد ومن منهياته التوضي فضل ماء المرأة او في موضع نجس ﴿ فصل ﴾ وينقضه خروج نجس وغيره مثل ريح وحصاة ودودة من دبر لا من قبل ولا من جرح او اذن او انف او لحم سقط منه والمخرج بعصروالخارج بنفسه سيان في النقض وقء ملا الفم سواة كان من صفراء او سواداء او طعام ماء او ما و لا من بلغم و يجمع متفرق القيءُ و يجعل كقيء واحد وينقضه دم مائع منجوف او فم غاب على البصاق او ساواه للاحتياط وكذا القيح وعلقة مصت عضوًا وامتلاً ت من الدم وكذا القراد ان كان كبيرًا ونوم مضطجع ومتورك واغاء وجنون وسكر وقهقهة مصل صلاة كاملة ومباشرة فاحشة بتماس ولوبين المرأ تين ولو بلا بلل على المعتمد ولو حشى ذكره بنحو قطنة ان ابتل الطرف ا ظاهر نقض والا لا وكذا الدبر ولو ادخل اصبعه في دبره فان غيبها او ادخلها عند الاستنجا بطل وضوءه وصومه ولو خرج دبرهمن البواسيران ادخله بيده انتقض وان دخل بنفسه لا ﴿ فصل ﴾ من عجز عن استعال الماء لبعده اربعة الاف ذراع او لمرض يشتد او يمتد بغلبة الظن او قول حاذق او خاف ان يتحرك او برد يهلك الجنب او بمرضه ولوفي المصراذا لم تكن له اجرة حمام او خاف عدواً كحبة او سبع او حبس غريم او خاف على ماله ولو امانة او عطشاً ولوككابه او عجبنه او رفيق القافلة او عدم اله طاهرة يستخرج بها الماء ولو شاشاً نيم مستوعباً وجهه فلو ترك شعرة او وَ ترَة منخرة لم يجز ويديه مع مرفقيه فينزع الحاتم والسوار والاقطـــم

يمسح بضربتين ولو من غيره ولو حرك رئسه وادخله في موضع الغبار بنية للنيم جأز وصح بكل ما كان من جلس لارض وهو ما لا يعترق ولا ينطع كالتراب والرمل والحجر ولو مفسولاً ونحو قلة وزير عير مدهون بخلاف ما يحترق او ينطبع اويلين كالشجر والحديد والرصاص والفضة والزجاج ونحو داك ﴿ فصل ﴾ وركن الليم شيئان الضربتات والاستيعاب وشرطه ستة النية والمسح وكونه بثلاثة اصابع فاكثر والصعيد وكونه مطهرا وفقد المهاء وسنه تمانية الضرب بناطرت كفيه وقبالها وادبارها ونفضها وتفريج اصابعه والتسمية والترتيب والولا · وتاقضه ناقض الاصل وقدرة على ما كاف لطهره ولومرة مرة فضل عن حاجته ومرور ناعس على مامكف كمستيقظ واونسي الماً في رحله وأنيم وصلى لا اعادة عليه واما لوظن فنا، الماء اعاد . ويجب طلبه قدر ثلاثمة ذراع من كل جانب ان ظن قربه والالا و يطلبه من رفيقه فان منعه أيهم وان لم يعطه الا يمّن مثله وله ذلك لا وندب لراجيه اخر الوقت المستحب تاخيره · وجاز قبل الوقت ولا كثر من فرض ولحوف فوت صلاة جنازة او عيد لا لفوت جمعة ووقت وفاقد الطهورين يؤخر عنده وقالا بتشبه بالمصاين وجوباً فيركع ويسجد ان وجد مكانًا يابسا والا يومي قائمًا ثم يعيد ومقطوع البدير والرجلين اذا كأن بوجهه جراحة يصلي بلا وضوء ولا أيم ولا يعيد ولو كان اكثر اعضاء الوضوء مجروحاً او به جدري أيهم والمكسه يغسل الصحيم ويسح الجريح وان استويا غسل الصحيم ومسح الباقي ومن به وجمع راس لا يستطيع معه مسعه معدثاً ولاغسله جنباً - قط عنه المسح والغسل ﴿ فصل ﴾ في المسع على الخفين شروط المسح ثلاثة كونه ساتر القدم مع الكعب وكونه مشغولا إ بالرجل وكونه نما يمكن متابعة المشي المعتاد فيه فرسخًا . وفرضه قدر ثلاث

اصابع اليد اصغرها طولاً وترضاً من كل رجل والسنة ان يخطه خطوطاً باصابع يديه مفرجة قليلاً ببدا من اصابع رجليه وبمدها الى اصل الساقي • وضع المسح ولو امرأة لاجنباً ان لبسها على وضوء تام عند الحدث يوماً وايلة لمقيم وثلاثة آيام واياليها لمسافر وابدا. المدة من وقت الحدث والحزق الكبير وهو قدر ثلاث اصابع القدم الاساغر بمنعه وتجمع الخروق سيفح خف واحد واقل خرق يجمع ليمنع المسح ما تدخل فيه المسلمة · وينقضه ناقض الوضوء ونزع خف واحد ومضى المدة ان لم يخش ذهاب رجايه من البرد وخروج أكثر القدموغسل كثر الرجل فيه ﴿ فِيهِ ﴿ فِيهِ لَا سَدُّ عِلَا صَاءِ بنحو حَجْرُ منق وكره بعظم وعلمام وروث واجر وخزف وزجاج وشيء معترم كخرقمة دبباج وفحم وعلف حيوان وايس العدد فيه بمسنون والغسل بعده سنة ويجب الغسل ان جاوز النجس المخرج وكان المتجاوز قدر الدرهم واذا اصاب المخرج نجاسة من غيره لا يطهر الا بالغسل ويستنجى الرجل باوسط اصابعه والمرأة برؤس اصابعها ويلزم الرجل الاستبرا حتى يزول اثر البول ولا يجوز له الشروع في الوضوء حتى يطمئن بزواله ﴿ فصل ﴾ في احكام الصلاة وقت الصبح من طلوع الفجر الصادق الى طلوع الشمس والظهر من الزوال الى بلوغ الظل مثليمه عند ابي حنيفة وعندهما مثله سوى في الزوال والايسر في معرفة الزوال ان يقوم الرجل مسلقبل القبلة فاذا صارت الشمس على حابيبه الابم ن فقد زالت والعصر منه الى الغروب والغرب منه الى غياب الشفق وهو الحرة عندها والبياض عنده والعشاء منهالي الصبح · والمستحب الابتداء في الفجر بالفار والحتم به الالحاج بمزلف وتأخير ظهر الصيف والعصر صيفاً وشتاء ما لم أنغير الشمس والعشاء الى ثلث الليل بالشتاء ما لم تفته الجماعة وندب تعجيلها صيفاً والتأخير الى النصف مباح والى إ

النصف الإخير مكروه تحريماً وندب تأخيرانوتر لمن يثق بالانتباه وتعجبل ظهر الشنا، والعصر في يوم غيم وكره صلاة ولو على جنازة وسجدة تلاوة وسهو مع شروق واستوام وغروب لا قضاء فائتة ولو وترأا وسجدة للاوة وصلاة حنازة بعد صلاة فجر وعصر وكره تطوع عند اقامة صلاة الى سنة الفجر وعند مدافعة أ الاخبثين او الريح ووقت حضور طعام وكل ما يشغل البال عن افعالها ويخل بخشوعها وتكره في طربق ومزبلة ومجزرة ومقبرة ومغتسل وحمام وبطرخ واد ومعاطن ابل و قو وغنم واصطبل دواب وطاحون وكنيف وسطوحها والاذان والاقامة سنتان مؤكدتان للفرائض في وقتها واو قضة وكره تركهما اللسافر واو منفردًا ومن سمع الآذان ولوجنباً نجب كمقالته الى قوله حي على الصلاحي على الفلاح فيحوقل وفي قوله الصلاة خير من النوم صدقت و بررت و يندب القيام عند سماع الإذان ويقطع قراءة القرآن ومن سمعه من جهات فعليه اجابة مسجده ومن دخل المسجد والمؤذن يقيم قعد الى قيام الامام في مصلاه ﴿ فَصُلُ ﴾ في شروط الصلاة التي تُتقدمها شنة طهارة البدن من حدث وخبث والثوب فلوشرع في الصلاة فرأى في ثو به نجاسة اقل من الدرهم ان كان مقندياً وعلم انه لو قطع الصدلاة وغسل النجاسة يدرك الامام او جماعة اخرى فانه يقطع وان كان في اخر الوقت او لا يدرك جماعة اخرى مضىسيفي صلاته وقدر الدُّ هم مثقال فيما له جرم ومقدار،عرضُ العَصَيفُ فيما لا جرم له ٠ وطهارة الكان من الخبث والمراد موضع القدمين والسجود وستر العورة وهي ما تحت سرته الى ما تحت ركبته ولا يضر نظره اليها من جيبه اواسفل ذيله ولو صلى عريانًا في مكان مظام لم تصم والامة كالرجل الاظهرها و بطانها فانه عورة و بدن نا لحرة كايا عورة الا وحهها وكفيها وقدميها وكشف ربع ساقها يمنع جواز الصلاة

ُوكذا الشعر النازل من الراس ولو وجد المصلى ثوبًا ربعه طاهر وصلى عاريًا لم يجز وان اقل من ربعه خير بين ان يصلي عريانًا قاءدًا بايما. برنخوع وسجود كن عدم الساتر او صلى فيسه ولو وجد ما يستر به بعض العورة وجب استعاله ويستر القبل والدبر فان وجد ما يستراحدها سترالدبر · والنية بلا فاصل إبينها وبين التحريمة والشرط ان يعلم بقلبه اي صلاة يصلى فلولم يعلم الابتأمل لم يجز والتلفظ بها مستحب وجاز نقديمهاعلى التكبير ولا بد من التعبين عندالنية لفرض انهالظهر مثلاً فلوجهل الفرضية لم يجز ولو نوى فرض الوقت جاز وانسادس اسنقبال القبلة . فلشاهدها اصابة عينها ولغيره اصابة جهتها والحائف بصلى الى ايجهة قدر ومن اشتبهت عليه القبلة تحرى فان اخطأ لم يعد فان علم بالخطأ في صلاته او تعول رایه استدار وبنی حتی لوصلی کل رکعة لجهة جاز واو بمکة ولو شرع بلا تحرلم يجزوان اصاب ﴿ فصل ﴾ وفروض الصلاة سبعة التحريمة قَامًا ناطقًا بها بحيث يسمع نفسه أن لم يكن به سمم . والقيام بحيث لو مد يديه لا ينال ركبتيه • والقراءة مقدار ثلاث ايات قصار او آية طويلة • والركوع بحيث لو مديديه نال ركبتيه . والسجود بالجبهـة والانف فلووضع احدهما ان كان من عذر لا يكره وان كان من غير عذر ان وضع جبهته جاز وكره اجماعًا وان انفه جاز عند ابي حنيفة مع الكراهة وعندها لا يجوز ووضع اصبع واحدة من القدمين شرط. والقعدة الاخيرة قدر التشهدوالترتيب فيما اتحدت شرعيته في كل ركعة كــــقديم القيام على الركوع والركوع على السجود وقبل الخروج بصنعه فرض ايضاً وشرط في اداء هذه الفروض الاستيقاظ فان اتى بها او باحدها نائماً لا يعتد بما اتى به بل يعيده ولو القراءة فان لم يعده فسدت ﴿ فَصَلَّ ﴾ في الواجبات وهي احدى وعشرون لفظ التكبير للتحريمــة

وقراءةً فرتحة الكتاب وذبم اقصر سورة او ما قام مقام. في ركعتين من الفرض وفي جميع ركعات النفل وكل الوتر وتعبين القرءة في الاولبين من الفرض وثقديم الفائحة على السورة واقتصارها على مرة حتى لوقرأها مرتبين ولا يجب سجود السهو والجهر بالقراءة في موذعه والمغافتة كذلك وانصاف المقتدسيك ومتابعة الامام والقعدة لاولى والتشهد في القعدتين ورعاية الترتيب في فعل مكرر في ركعة واحدة كالسجدة فلونسي سجدة من الاولى قضاها و لو بعد السلام وسجد للسهو والاطمئنان سيفح الركوع والسجود وقنوت الوتر والخروج بلفظ السلام وتكبيرات العبدين وتكبير ركوعيهما وسجدة السهو وسجدة التلاوةو ترك تكرير ركوع ولثليث سجود وترك الواجب يوجب الفسق والاثم ﴿ فَصَلَ ﴾ في السنن وهي سبعة وعشرون رفع اليدين في التحريمة وتكبير القنوت ورفع اليدين معه وفي تكبيرات العيدين ونشر الاصابع والثنام بعد التحريمة ووضع البيين على الشمال وتكبيرات الانلقال والتسبيح في الركوع والسجود ثلاثياً ثلاثياً واخذ ركبتيه في الركوع وتفريج الاصابع فيه والقواسة بعد رفع راسه منه والسجدة على سبعة اعضاه والجلسة بين السجدتين والصلاةعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد تشهد السلام والدعاة بعدها لنفسه ولجميع السلمين والمسلمات وتحويل الوجه بمنة ويسرة للسلام وجهر الامام بالتكبير ومقار نسة تكبيرة المقتدي تكبيرة الامام وان لا يطاطأ وراسة عند التكبير والتعوذ والنسمية واخفاو هم اللامام والمنفرد والمسبوق والتامين سرًا لهما وللقتدي في الجهرية وافلسميع للامام والتحميد للمقتدي والجمع للنفرد وافتراش رجله اليسرى للجلوس مع نصب التيني للرجال والتورك للنساء ﴿ فصل ﴾ في الآداب وهي ِثْلَاثُـةَ وعشرون تراتُ الالتفات بمينــاً وشمالاً ونظره الى موضع سجوده حال

قيامه والى ظهر قدميه حال ركوعه والى ارنبت، حال سجوده والى حجره حال قموده والى منكبه الايمن والايسر حال التسليمتين وتغطية الفم عند غابة التشاؤب واخراج الكفين من الكمين عند انتحريمة للرجال ودفـــ ما السعال ما استطاع والقيام حين قيل حي على الفلاح ان كان الامام بقرب المحراب و لا فيقوم كل صف ينتهي اليه الامام • وشروع الامام مذقيل قد قامت الصلاة وزيادة القراءة على ثلاث آيات وترتيل القراءة وتسوية الراس مع الظهر سيف الركوع ووضع ركبتيه قبل إدبه و إدبه قبل الانف والانف قبل الجبهة للسجود وعكس ذلك الرفع للقيام والسجود بين اليدين بحيث يكون ابهاماه على محاذات الاذن بحيث لوسقط من الاذن شيء يقع على ظهر الابهام وتوجيه لاصاع نحو القبلة وترك مسح التراب والعرق من الجبهة قبل السلام والفصل بين القدمين على اربع اصابع في حالة القيام ووضع بدبه على فخذبه في القعدة ورفع اليدين حذاء الشعمتين للرجال وحذاء المنكبين للنساء حال التحريمة وو ضع اليديري تحت السرة للرجال وعلى الصدر للنساء والقراءة على قدر المروي اللامام وابعداد العضدين من البطن والبطن من الفخذ والفخذ من الساق والساق من الارض في وقت الركوع والسجود للرجال وعكس ذاك للنساء

والااتفات بمبناً وشمالاً بتحويل بعض الوجه والنظر الجهر بالتسمية والتامين والااتفات بمبناً وشمالاً بتحويل بعض الوجه والنظر الى السماء والاتكاء على الاسطوانة او البداو نحوه بلا عذر ورفع البدين في غير ما شرع ورفع الاصابع في الركوع و السبود والجلوس على عقبيه للتشهد و اللعب بثو به او بدنه دون الثلاث وقصر السلام على جانب والقنوت في غير الوتر والزيادة مع التكبير والثناء والتشهد و تكرار التحريك للسبابة و ترك الواجب عمداً

﴿ كُفُصِلُ ﴾ في المكروهات هي تسع وخمسون تكرار التكبير والعد بالبدأ اللاي ونخوها ووضع اليدعلي الخصروما هومن اخلاق الجبابرة والنعيج بلاعذر لو بغير حروف والتنخم والنفخ الغير المسموع وامساك الدرهم في الفم بحيث لا بمنع القراءة وابتلاع ما بين الاسناز، لو قليلاً واتمام القراءة في الركوع وتحصيل الاذكار في الانقالات ووضع بدبه قبل ركبتيــه على ارض للسجود بلا عذر ورفعها بعد ركبتيه للقيام و لاقعاد وهو ان يضع آليته على الارض وينصب ركبتيه وتغطية الفم بلا غلبة التتاؤب وغمض العينين وقلب الحصاء الا اذا لم يمكنه السجود ومسم الجبهة منَّ التراب او العرق وكف الثوب والتمطي وفرقمة ا الاصابع و الاستراحة من رجل الى رجل والتعجيل بالقراءة وترك تسوية الراس مع الظهور راكماً والتخطي بلا عذر لو وقف بعد كل خطوة والتمامل وقتل القملة ودفنها والقاء البصاق ونزع الخف لعمل قليل وشمطيب والتروح بالثوب او المروحة دون الثلاث وتعبين سورة سوى الفاتحة لصلاة معينة بحيث لا يقرأ غيرها والانتقال من آية الى اية ونقديم السورة المتأخرة على المتقدمة في الركعتين والسمية بين السورتين وحمر الصبي عمدًا وانتظار الامام لمن سمع خفق نعليه للصلاة وتطويل الركعة الثانية على الاولى في الفرض والتوقف في آية الرحمة اوالعذاب والسجدة على كور العامة والصاق البطن بالفخذ للرجال وبسط العضدين ونزع القميص او القلنسوة او النعاين او لبسهم وتطويل الامام الصلاة بحيث يُثقل على القوم وتخفيفه لها لعجائهم وجهر القراءة في نوافل النهار وقراءة الامام آية السجدة فيما يجافت من الفرائض الا في آخر السورة و تكرار الآية ــرورًا او حزناً في الفرائض بلا عذر لا في النوافل مطلقاً وتكرار السورة في ركمة إ من الفرائض ورفع الكمين الى المرفقين للرجال واما النســـا؛ فلا تجوز وقول

المقتدي عند آية ترهيب او ترغيب صدق الله ونحو ذلك والقيام خلف صف فيه فرجة وابس ثوب فيه تماثيل او السجود عايها ﴿ فصل ﴾ فىالمفسدات وهي ثلاثمة وستون النطق بحرفين أوحرف مفهم عمدًا او خطأ نائماً اوجاهلا قبل قموده قدر التشهد والسلام على انسان انتحية او على ظن انها تر و يحــة ورد السلام باللسان او المصافحة والدعاء بما يشبه كلامنا والنفعنج بلا عذر ولانيرن والتأوه والتأفيف والبكة بصوت يحصل به حروف لوجع او مصيبة الالمريض لا يهاك نفسه وجواب عاطس يرحمك الله والجواب بلا اله الا الله او انا لله وانا اليه راجعون او الحديثه او سبحان الله وكلا قصد به الخطاب كقوله لمن اسمــه يجيى يا يجيى خذ الكتاب بقوة او سمع اسم الله تعالى فقال جل جلاله إو النبي صلى الله عايه وسلم فصلى عليه او الشيطان فلعنه او حوقل لدفع وسوسة الامور الدنيوية او سقط شيء من السطح فبسمل او دعى لاحد او عليه فقال ا ميرن او امتثل امر غيره كان قيل له نقدم فنقدم او دخل فرجة الصف احد فوسع له و فتحه على غير امامه واكله وشربه ولو ناسياً واننقاله من صلاة الى غيرها وقراء ته من مصحف وكل عمل كشير وادا. ركن او تمكنه مع كشف عورة او نجــاـــة وصلاته على مصلى مضرب نجس البطانة وتحو يل صدره عن القبلة ومص ثدى امرأة ثلاثـاً او مرة وانزل لبنها او مسها بشهوة او قبلها مطلقـاً اما اذا قبلته ولم يشتهها لم لفسد وضرب ولو تأدبباً.وكل موجب لوضوء وغسل وترك ركن بلا قضا ومسابقة المؤتم امامه بركن لم يشاركه فيه كأن ركع ورفع قبل امامه ولم يعده معه او بعده وسلم مع الامام ومد الهمزة في التكبير والقراءة بالالحان. ان غير المعنى وترك تشديد رب العالمين واياك نعبد او ابدل كلة بكامة وغير المعنى ومُعاذات مشتهاة في مكان متحد للاحائل ولم يشر اليها لتنأخر ونوى الأمام.

امامتها ورواية منيم ماء وتمام مدة ماسح وسقوط الجبيرة عرن براء وزوال عذر المُذور والحدث عمدًا او بصنع غيره وظهور عورة من سبقه الحدث ولواضطر اليه وقراءته ذاهباً اوعائداً للوضوء ومكثه قدر اداء ركن بعد سبق الحدث مستيقظًا بلا عذر ووجدان العاري ساترًا وقدرة المومي على الركوع والسجود واستخلاف من لا يصلح وطلوع الشمس في صلاة الفجر وقهة به امام المسبوق وحدثه عمدًا بعد الجلوس الاخير ﴿ فصل ﴾ في المباحات هي احدى عشرة نظره بمؤخر عينيه وتسوية موضع سجوده بعمل قليل وقلل الحية او العقرب ولو بعمل كثير ان خاف الاذي ووضع دراهم في الفم بحيث لا تمنع عن رعاية القراءة وفي يده مالا يمنع سنة الاعتمادوالصلاة الى ظهر قاعد يتحدث اومصعف او سیف او شمع او نار توقد او علی بساط فیه تماثیل آن لم یسجد عایها ونفض الثوب لئلا يلتصق بجسده في الركوع وقراءة آخر سورة في ركعة واخرى في اخرى وتكرار سورة في تطوع ونحوهذا ﴿ فصل ﴿ فِي تركيب افعال الصلاة اذا اراد الدخول فيها قال نويت اصلى لله تعالى كذا كذا الله أكبر ورفع يديه الى شحمتي اذنيه والامة كالرجل والحرة ترفع الى منكبيها ووضع الرجل بمينه على يساره تحت سرته ومسك رسغها بخنصره وابهامه وتضع المرأة الكف على الكف تحت ثدييها وقرا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك وتعوذ سرًا للقراءة وسمى في اول كل ركعة للفاتحة فقط وقرأ الفاتحة و بعدها سورة او ثلاث آيات وأ من الامام كماموم ولو \_ف سرية اذا سمعه ومنفرد ثم يكبرمع الانخفاض للركوع ويضع يديه على ركبتية ويفرج اصابعه وينصب ساقيه وببسط ظهره غير رافع ولا منكس راسة ويسبح المثلاثا بسبحان ربى العظيم ولو رفع الامام راسه من الركوع او السجود قبل ارت

ُبِتُمُ الْمَأْمُومُ التَسْبِيحَاتُ وَجِبِ مِتَابِعَتِهُ ثُم يَرْفَعَ رَاسُهُ مِنْ رَكُونَهُ قَائِلاً سَمَعَ اللهُ لمن حمده والمقتدي يقول اللهم ربنا والث الحمد والمنفرد يقول سمع الله لمن حمده وهورافع ربنا ولك الحمد وهو مستوي ثم اذا اطأن كبر مع الانخفاض وسجـــد واضعا وكبتيه اولاتم يديه ثم جبهته مقدماانفه بين كفيه وان سجد للزحام على ظهر مصل صلاته جاز ولوكان موضع سجوده ارفع من موضع القدمين بمقدار نصف ذراع جاز و يظهر عضديه في غير زحمة و بباعد بطنه عرب نخذيه ويستقبل باطراف اصابع رجليه القبلة ويسبح فيه ثلاثا بسبحان ربي الاعلى والمرأة أنخفض وتلزق بطنها بفخذيها ثم يرفع راسه مكبرا ويجلس بين السجدتين مطمئنا ونضع يديه على ففذيه كالتشهد ويكبر ويسجد ثانية مطمئاً مسبحاً ثلاثا ثم يكبر وهوناهض على صدور قدميه بلا اعتماد بيديه على الارض ولا قعود استراحة والركعة الثانية كالاولى غير انه لا يأتي بثناء ولا تعوذ و بعد فراغه من سجدتي الركعة الثانية يفترش رجليه اليسرى ويجلس عليها وينصب رجله البمني ويوجه اصابعها نحو القبلة ويضع بمناه على فخذه اليمني ويسراه على اليسرى وببسط اصابعه مفرجة قليلاً و يجعل اطرافها عند ركبتيه ولا يأخذ الركبة والمرأة تخرج رجليها مرز جانبها الاين وتمكن وركها من الارض ويقرا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا أله الا الله واشهد ان محداً عبده ورسوله ولا يشير بسبابته عند الشهادة والصحيح انه يشير بمسبحته برفعهاعند النفى ويضعهاعند الاثبات ويقصد بالفاظ التشهد الانشاكانه يحيى الله ويسلم على نبيه ونفسه والصالحين ولايزيد في القعدة الاولى شيئًا فان زادكاً ن قل اللهم صل على محمد عامدًا تجب الاعادة او ساهياً وجب عليه سجود السهو ويكتفي فيما بعد الركعتين الاولين من الفرض ال

بالفاتحة والقمود الثاني كالاول وتشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة الابراهيمية ودعا بالعربية بنحو ربنا اتنافي الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ونحو اللهم اني ظلمت نفسي ظماً كثيراً وانه لا يغفر الذنوب الاانت فاغفرلي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم ثم يسلم بال يقول المالام عليكم ورحمة الله عن يمينه وكذلك عن شهاله حتى يرى بياض خده مع الامام ان اتم التشهد و يخفض النافي عن الاول و ينوي الامام بخطابه السلام على من في يمينه والحفظة وعلى من شهاله و لحفظة بلا نية عدد و يزيد المواتم الامام ان كان على يمينه بتسليمة اليمين وان كان على شماله بتسليمة الشمال وان كان على هو ينويه في المسلميتين و ينوي المنفرد الحفظة فقط

والمناه والمحمد والعرب والمنام بقراء السفجر وركعتى المغرب والعشاء ولو قضاة والجمعة والعرب والتراويج والوتر بعدها ويسر في غيرها و يخير المنفرد في الجهر ان اداة كلمتنفل بالليل و يخافت ان قضاء واقل الجهر اسماع غديره واقل الحفافتة اسماع نفسه ولو ترك المصلي السورة في اوليي العشاء مثلاً قراها مع الفاتحة جهراً في الآخر بين ولو ترك الفاتحة في الاوليين لا يقضيها في الاخر بين والمؤتم لا يقرا مطلقاً بل يستمع و ينصت ومن شرع سفة فرض منفردًا ثم اقيم ذلك الفرض يقطعه قامًا بتسليمة واحدة و مقندي بالامام ان لم يقيد الركعة الاولى المسجدة فان قيدها يتم شفعاً و يقتدي فلوصلى ثلاثاً من الرباعية يتم منفردًا ويقندي متنفلاً و يدرك فضيلة الجاعة لا في العصر فلا يقتدي والشارع سيف نفل لا يقطع و كذا سنة الظهر واذا خاف فوت الفجر ان ادى سنته اقتدى وتركها ولم نقض الا تبعاً للفرض قبل الزوال ونقضي سنة الظهر انقبلية قبسل وتركها ولم نقض الا تبعاً للفرض قبل الزوال ونقضي سنة الظهر انقبلية قبسل

اذاكان في ذمته ستة فروض فاكثر فيسقط ﴿ فصل ﴾ والجماعة سِنة مؤكدة للرجال واقلها اثنان واحدمع الامام والاحق بالامامة الاعلم ثمالافقه ثم الاورع ثم الاسن ثم الاحسن خالمًا ثم الاصبح وجهاً ثم الاشرف نسبًا ثم من غيره والمستعير والمستأجر احتىمن المالك و يكره امامة عبد ولو معتقاً واعمى ان لم يكن اعلم القوم وفاسق ومبندع وولد زنا وجماعة النسا ولو في التراو يح فان فعلن نقف الامام وسطهن فلو لقدمت اثمت و يكره امامة الرجل لهن في بيت لیس معهرن رجل غیره ولا محرم منه کاخته او زوجنه او آمته ویقف الواحد عن يمين امامه محاذيًا له فلو كارت المقتدي اطول فوقع سجوده امام إمامه لم يضر لان العبرة بالقدم والاثنان خلفه و يصف الرجال ثم الصبيان ثم النساة فارت حاذته امرأة مشتهاة ولو بعضو واحد ولا حائل بينهما في صلاة مشتركة تحريمة وادام فسدت صلاته ان نوى الامام وقت شروعه امامتها وان لم تكن حاضرة والا فسدت صلاتها كما لواشار اليها بالتاخير فلم نتأخر ومعاذات الامرد الصبيح لانفسدها ولايصح اقتدا. رجل بامرأة وصبى مطلقــاً ولا طاهر بمعذور ولا حافظ آية بامي ولا مكتس بعار ولا قادر على ركوع وسبود بعاجز ولا مفترض بمتنفل ولا بمفترض فرضاً آخر ولا ناذر بمتنفل ولا بمفترض ولا بناذر ايضآ ولا مسافر بمقيم بعد الوقت فيما يتغير بالسفر ولا نازل براكب ولا راكب براكب دابة اخرى ولاغير الثغ بالثغ وصع اقتداء متوضى بمثيم وغاسل بماسم وقائم بقاعد يركع و يسجد وقائم باحدب وموم بمثله ومتنفل بمفترض في غير التراويح ومتنفل بمثله واذا اقتدى اي وقاري بسبمي فسدت صلاة الكل وان ظهر حدث الامام بطلت و يلزم الامام اخبار القوم إ باعادتها والمانع من الاقتداء صف من النساء بلا حائل قدر ذراع او ارتفاءهن قدر قامة الرجل او طربق تمر فيه العجلد او نهر تجري فيه السفن او خلاء سيف الصحراء يسع صفين فاكثر او في مسجد كبير الا اذا اتصلت الصفوف والحائل لا يمنع الاقتداء ان لم يشتبه حال الامام ولم يختلف المكان ولو اقتدى من سطح دلره المتصلة بالمسجد لم يجز وقيل يجوز وهو الاصح

﴿ فَصَلَ ﴾ والصلاة في الكعبة جائزة وضح فيها فرض ونفل وفوقها ولو بلا سترة منفردًا او بجماعة وان اختلفت وجوههم الا اذا جعل قفاه الى وجه امامه فلا يصح اقلدؤه لتقدمه عليه و يكره وجهه لوجهه بلا حائل ولو لجنبه لا وصح لو تحلقوا حولها ولو كان بعضهم اقرب اليها من امامه ان لم يكن في جانبه ولو اقندى من خارجها بأمام فيها والباب مفتوح صح ولو وقف مسامتاً لركن في جانب الامام وكان اقرب ينبغى الفساد والله اعلم ﴿ فصل ﴾ ومن تعذر عليه القيام لمرض صلى قاعدًا كيف شاء يركع ويسجد او صلى مومياً ان تعذرعليه الركوع والسجود وجعل ايماء سجوده اخفض من ايناء ركوعه ولا يرفع الى وجهه شيئاً يسجد عليه فان رفع وهو يخفض راسه صح وانت تعذر عليه انقعود اوماً بالركوع والسجود مستلقياً على ظهره جاعلاً رجليه الى القبلة او ينصب رجليه ان قدر و يضع تحت راسه وسادة او يلقي على جنبه الايمرت او الايسروان تعذر الايمــاءُ برأسه وكثرت الفوائتُ سقط عنه القضاءُ ولو اشتبه على المريض عدد الركمات والسجدات لا يلزمه الاداء ومن صلى الفرض في الفلك الجارية قاعدًا بلا عذر صح واساء والمربوطة في الشط كالشط والمربوطة بلجة البحران كان الريح يحركها شديدًا فكالسائرة والا فكالواقفة ويلزم استقبال إلى القبلة وكلا دارت استدار اليها و يتنفل الراكب خارج المصر مومياً الى اي جهة

توجهت دابته ولوعلى سرجه نجس واذا افنتح النفل راكبًا ثم نزل بني وليفح عكسه لا ولو صلى الفرض على دابة في شق محمل و هو يقدر على النزول لاتجوز الصلاة عايها اذا كانت واقفة الا ان تكون عبدان المحمل على الارض ولو صلى على العجلة أن كان طرفها على الدابة فتجوز فيحالة العذر والاجاز ولو اشتدالخوف بجماعة صلوا فرادى بالايماء على دوابهم الى اى جهة كان ولا اعادة واما اون ظنوا ذلك بان رأ وا سوادًا فخافوا لظنهم عدوًا فصلوا ثم بان بخلافه اعادوهـــا وهذا كله في الفرض والواجب واما النفل فيجوز على المعمل والعجَّلة مطلقاً ومن خرج من عهارة موضع اقامته قاصدًا سفرًا مسيرة ثلاثة ايام ولياليها من اقصر ايام السنة بالسير الوسط مع الاستراحات المعتادة صلى الفرض الرباعي ركعتين وجو بًا ولو كان عاصيًا بسفره حتى يدخل موضع مقامه 'و ينوي اقامة نصف شهر فأذا دخل بلدة وترقب السفر ولم ينو اقامة نصف شهر يقصر ولو بمي سنين ومن اتم أن قعد القعدة الاولى تم فرضه واساء والزائد نفل وأن لم يقعد بطل فرضه وصار الكل نفلاً وصم اقنداء المقيم بالمسافر ـــف الوقت و بعده ولو اقندى مسافر بمقيم في الوقت صح وتم صلاته مع الامام سواءً ادركه في الشفع الاول اوالثاني ولو اقندى به بعد الوقت لا يصح و ياتي المسافر بالسان ان كان في حال امن والا لا ﴿ فصل ﴾ ويسن مؤكدًا قبل الظهر اربع وقبل الجمعة و بعدها بتسليمة فلو بنسليمتين لم ننب عن السنة وركعتان قبل الصبح وهي أاكدها فلا تصح صلاتها قاعدًا ولا راكبًا بلا عذر ولا يجوز تركها و يخشى الكفر عنى منكرهـا ولو صلى ركعتين تطوعًا مع ظن ان الفجر لم يطلع فاذا هو طالع لا تجِزيه عنها وركعتان بعد الظهر والمغرب والعشاء ويستحب اربع قبل العصر وقبل العشاء بلسليمة وست بعد الغروب • وندب وكعتان يعد الوضوء

واربع فصاعدً في الضحي واربع سنة التسابيح والاحب بنسليمة أن صلاها نهارًا و بتسليم ثين ان صلاها ليلاً ويسن تحية المسجد زكعتان واداء الفرض ينوب عنها ولا تسقط بالجلوس ومن لم يتمكن منها لحدث اوغيره يقول سبحان الله والحمد لله ولا له الا الله والله اكبر اربع مرات الله فصل اله والوتر واجب وهو ثلاث ركات بتسليمة ويقرأ في كل ركعة الفاتعة و ورة و كبر قبل ركوع الثالنة رافعاً يديه كالداعي والاصح انه يعتمد و يقنت مخفتاً و يسن الدعاء المشهور وهو اللهم انا نستمينك ونستهديك ونستغفرك ونلوب اليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الحير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونسترك من يفجرك اللهم اياك نعبد ولك نصلي ونسجد واليك نسعى ونحفد زجو رحمتك و نخشى عذابك ان عذابك الجد بالكفار ملحق وصلى الله على النبي وآله وسلم ومن لم يحسن القوت يقول اللهم اغفر لي ثلاث مرات او يارب يارب يارب وصح الاقنداء فيه بشافعي لم يفصله بسلام ويأتي الماموم بقنوت الوتر ولو بشافعي يقنت بعد الركوع ولونسيم ثم تذكره شيفي الركوع لا يقط فيه ولا يعود الى القيام فان عاد وقنت ولم يعد الركوع لم تفسد صلاته وسجد للسهو ولوركع الامام قبل فراغ المقتدي مرن القنوت قطعه وتابعه ولو لم يقراء ... شيئًا "ركه ان خاف فوت الركوع معه ولوقنت في الركعة الاولى او الثانية لم يقنت في الثالثة اما لو شك انه في الثانية او المثالثة وكرره مع القعود ومن اقتدى بمِن يقنت في الفجر قام معه في حال قنوته سأكتاً ويرسل يديه في جنبيه ومن كوك واجباً سهوا يسجد للمهو سجدتان بعد التشهد وسلام واحد عن يمينه فقط ثم تشهد و سلم والمسبوق يعجد مع امامه سواء كان السهو قبل الاقتدا او بعده ثم الم يقضي ما فاته ولوسهى فيه سجد ثانياً وكذا اللاحق لكنه يسجد في آخر صلاته

ولو سجد مع امامه اعاده ولو سهى عن انقعود الاول من الفرض ثم تذكُّره عادًا اليه ما لم يقم وتشهد ولا سهو عليه وان قام الى الثالثة لا يعود وسجد للسهو فلو عاد الى القعود فسدت صلاته وفيل لا وهو الحقى واما في النفل فيعود مالم يقيده بالسجدة ولوسهي عن القعود الاخير عاد ما لم يقيد الركعة بسعدة فات قيدها تحول فرضه نفلاً وضم سادسة ان شاء ولا يسجد للسهووان قعد في الرابعة ثم اقام عاد وسام ولو سلم قائمةًا صح ﴿ خاتمة ﴾ افضل المساجد مكة ثم المدينة ثم المقدس ثم قبا ثم الاقدم ثم الاعظم ثم الافرب ومسجد استاذه لدرسه او لسماع الاخبار افضل ومسجد حيه افضل من الجامع ويمنع منه كل مؤذيولو بلسانه ودخول آكل كثوم وبصل ونوم الالمعتكف وغريب والكلام الماح فيه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب وليس لاحد ازعاج غـــيره منه ولو مدرساً واذا ضاق فالمصلي ازعاج القاعد ولو مشتغلاً بقراءَة او درس وتمامه في المطولات · وهذا آخر ما وفقني الله لجمعه والحمد لله على انعامه وفضله جعله الله خالصاً لوجهه الكريم من شوائب الريا ودواعي التعظيم ونفع به النفع العميم انه على كل شي و قدير و بالاجابة جدير ولا حول ولا قوة الى بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آلة وصعبه الى بوم ببعثون كلا ذكره الذاكرون وغفلءن ذكره الغافلون ، قال مؤلف هذا الكتاب سامعه الكريم الوهاب وحشره واحبابه تجت لوا سيد الاحباب قد وافق الفراغ من تحرير هذه النسخة المباركة يوم السبت ثالث وعشرين من ذي القعدة المبارك الحرام في حجر اسمعيل عليه السلام مواجهته الكعبة الشريفة البهية سنة مايتين وخمسة وخمسين بعد الالك منالهجرة النبوية على صاحبها افضل الصلاة واركى التحية آميرن

#### . ﴿ شروط النية

ايه طالب المني شرائط تية \* فهاك ، رر ن ، ي

فاسلام ناو ثم علم بما نوے \* وتم يزفاقطف زهر روض حلاليا

وفقد مناف بيرت منو ونية \* كذاقال في الاشباه طابت مراقيا

﴿ شروط الامامة ﴾

ايا طالباً مني شروط امامة \* ليحرز في قصب الفضائل مغنا

بلوغ واسلام وعقل ذكورة \* ومقدار ما يجزي قراناً تعلما

وفقدك عذرًا مانعًا صحّة لها \* وذا في اتم القول وافي متمما

﴿ ضبط الاماكن التي تكره فيها الصلاة ﴾

يُجوز صلاة في اماكن عشرة \* ولكنها مكروهة صع في النقل

بَقِيرة طاحونة ومرابط \* بهاغنم ثم المعاطن للابل

وقارعة للطرق سطح بمزيِّبل \* وساباط حمام كذاك في اصطبل

وفي بطنواد ذي فجاج شعو بة \* وذي در راهديتها لاولي الفضل

﴿ ضبط ما يحيض من انواع الحيوان ﴾

ان رمت حصرذوات الحيض فاصغلا \* ابديه من نظم يحكي خالص الذهب

الادمية والخفاش مع ضبع \* كذاله حجرة خيــل ناقة النجب

ووزغة دبة مع قردة وكذا \* كلبة ارنبكن حافظًا تصب

﴿ ضبط موانع النكاح بسنة الله ورسوله ﴿

ملك وكفر رضاع هكذا نسب \* حق لغير ولقديم كذا ذكروا

صهرية وطلاق بالثلاث كذا \* جمع به الحظر مقرر ومعتبروا

### ﴿ ضبط ما تعتبر في كفاية النكاح ﴾

ان الكفاية في النكاح تكون في \* ست لها بيت بدبع قد ضبط نسب وأسلام كذلك حرفة \* حرية وديانة مال فقط الله ضبط ما يجنث فيه بالمباشرة والامر ؟

نكاح طلاق والبناة خياطة \* كذا هبة قرض والايداع قد اللا وضرب لعبد ثم ذبح كتابة \* وصلح الدماعمد اكذا الحمل يافلا اعارة واستيداع ثم استعارة \* وقبض لدين كسوة يا اخا العلا قضا الدين ثم علق تصدق \* وخلع والاستقراض حقاً له ولا شبط ما يجنث فيه بالمباشرة لا بالامم \*

شرائ وبيع قسمة واجارة \* وضرب لفرع ثم صلحك بالمال خصومة واستيجار مسك خنامها \* وذا النظم زهر ام فرائد لآل الخرج ضبط ما ببطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه بالشرط كلا بيع ووقف قسمة واجارة \* صلح بمال عزل من قد وكلا ابراء دير رجعة وتعامل \* اقرار ثحكيم لذي قدر علا وكذا اعتكاف طاب ثم تزارع \* واجارة فاحفظ وكن متأ ملا

﴿ ضبط ما لا ببطل بالشرط الفاسد ﴾

قرض نكاح رهن ثم وصبة \* خلع طلاق ثم ايضاً قد تلا ووكالة هبة تصرف شركة \* اذن لعبد في التجارة قد علا وكفالة تعليق رد حاصل \* بخيار شرط او بعبب يافلا واف الة عقد لذمة كافر \* صلحالده افي العمد مع جرح علا وحوالة عتق مضاربة كذا \* عزل لقاض بالمظالم سربلا

. وكذاك دعوى الاصل فرءًا والقضا \* وكتابة وامارة من ذي علا فاحفظ نظامي ان اردت لفقها \* في مذهب النعمان كي ترقى العلا الملا الم

طلاق علماق والصلاة امارة \* وحج قضاء طاب عرف ولأية الله علم ما يكون فيه خيار الرواية الله على ما يكون فيه خيار الرواية الله

في اربع خيار رؤية يرى \* اجارة وقسمة وكذا الشوا كذاك صلح في ادعاء المعال \* فاحفظ سريعاً نظمها بالحال ﴿ ضبط شروط القضاء ﴾

شروط القضا تسع عليك بحفظها \* لتحرز سبقاً في طلابك للعلا بلوغ واسلام وعقل ومنطق \* فصيح به فصل الخصومة قد حلا تولية حكماً دون سمع لدعوة \* وحرية سمع والابصار قد تلا وفقدان حد القذف قد شرطوا له \* كذا قال زين الدين في البحر بحملا هو ضبط طرق القضاء ؟

شاهدي لمن رام القضا طرقاً له \* بها يهتدي مظلم الخطب اعضلا يمين واقرار نكول قسامة \* وبينة علم يد يا اخا العلا كذاك الذي ببدو له من قراين \* اذا باغت حد اليقين فحصلا الله عن من الموافقة الله عن الشهادة والدعوي من الموافقة الله

بين الشهادة والدعوى موافقة \* لا بد منها فكن بالعلم مشتغلا نوعاً وكما وكيفا والزمان كذا \* فعل ووضع وملك نسبة شملا

كذا انفعال وهذاالضبط حرره \* الأكمل الفردفي الفردوس نال علا

#### 🦟 ما تجوز فيه انشهادة بالتسامع 🤻

ان الشهادة بالتسامع جوزت \* في تسع نسب وموت والولا مهر نكاح والدخول ولاية \* عتق واصل الوقف فأحفظ ماحلا لكنها ان فسرت تلغوسوى \* صوت نكاح وقف مع نسب علا قدقال ذا المرحوم يعقوب الذي \* زفت له صدر الشريعة فاجتلا علاهم في ما المدر التربيعة فاجتلا علاهم في ما المدر التربيعة فاجتلا

ولا يصع عزل من قد وكلا « في صور خمس لها نظمي حلا وكبل بيع الرهن والخصومة » ان بالتماس طالب الحصومة وعند غيبة لمن قد وكلا « فاحفظ فروع الفقه ترق العلا وعند غيبة لمن قد وكلا » فاحفظ فروع الفقه ترق العلا كذا وكبل بيع قد وكلا » بثمن موكلاً يا ذا العلا كذا وكبل بيع قد وكلا » بثمن موكلاً يا ذا العلا لكن اذا بامر قاض قد حكم » وزاح عن خصومة داجي الظلم وكل ما يكون عن ل مني » انت وكبلي ذا ضعيف عني وكل ما يكون عن ل مني » ان مجقوقه تعلقت كالدبني كذا وكبله ببيع العيني » ان مجقوقه تعلقت كالدبني

ايا طالباً مني شرائط دعوة \* فتلك ثمان من نظامي لها حلا فضرة خصم وانتفا تنباقض \* ومجلس حكم بالعدالة سربلا كذا معلومته المدعى به \* وامكانه والعقل دام لك العلا كذاك لسان المدعي من شروطها \* والزامه خصماً به النظم كملا ما خدد عن قاعدة كل من شده في نقض ما شده دعته لا نقل منه

عبد شراه وبعد القبض انفذما \* قد كان سمى وقد تم الذي قصدا وقال ذا بايعي قد بالعه لنتى \* قدغاب في شقة الاسفار اذ بعدا كذا اذا ادعى تدبير جارية \* من بعد اولدها الموهوب واعتمدا كذاك ان تدهي عتق المبيع وذا \* من بعد بيع لشخص قد احاط يدا فان برهانة في الحكل نقبله \* والحد لله حمدًا دامًا ابدا في ضبط ما تكون فيه القسمة على الرؤس كلا في ساحة مع شفعة ونوايب \* ان من هوا اجرة القسام وكذاك ما يرمي من السفن التي \* يخشى بها غرق وطرق كرام وكذاك عاقلة وقد ته الذيك \* حررته الفاضل الاعلام وكذاك عاقلة وقد ته الذيك \* حررته الفاضل الاعلام

والله تعالى اعلم



To: www.al-mostafa.com